# ﴿ خُرِيْ الْحِيْدُ ا بسيرة أجل عان

للإمام أور الربن عبرالله بن حمير السالمى

الجزء الاول

قام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه

ابرايمان إبراه الطفلية الجزاري

الميزابي

القامرة ١٢٥٠

الطبعةالثاني

تطنغانيان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

## السالخاني

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شى. قدير ، الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، (الحمد) للهالذى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسلو القرى ماثبت به فؤاده مصيرا. وجعله له ولمن بعده عظة ومعتبرا، أفنى القرون المساضية، وأباد الدول الخالية، فلم تبق الاأخبارهم، ولا ترى الالاً تا تارهم، وفأصبحوا لا ترى الا مساكنهم - تلك القرى نقص عليك ـ منها قائم وحصيد ـ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم،

فلم ببق منهم غير نشر حديثهم ، وما اكتسبوامن فعل محمدة وذم قدموا على ما قدموا وأسفوا على ماخلفوا فما منهم من أحد الا و هو يو د أن يكون ماخلف فى جملة ما أسلف فمن قدم خيرا 'حمد عليهو لهأجره ، ومن قدم شرا ذم به وعليه وزره ، نسئل الله أن يجعلنا من أول الفريقين ، وأن شيبنا على ذلك أجرين ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له، الاول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، وأن محداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون ، اللهم صل وسلم على مهيط الوحى ومعدن الخصوصة، سيد ولد آدم و لا فخر ، إسوة كل راشد، وقدوة كل مهتد ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله و صحبه صلاة دائمة مدى الحقب

(أما بمر) فانه لا يخني على عاقل أن علم التاريخ مما يعين على الاقتدا. بالصالحين، ويرشد الى طريقة المتقين، لان فيه ذكر أخبار من مضى من صالح وطالح فاذا سمع العاقل أخبار الصالحين اشتاقت نفسه الى اقتفاء اثارهم. وإذا سمَّع أخبار الطالحين أشفقت نفسه أن يكون من جلتهم فتراه بذلك يقتني آثار من صلح ، ويتجنب أحو ال من طلح ، فيجاهــد نفسه حق الجهاد فيستحق بذلك من الله العون والتوفيق لقوله عز من قائل و والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، وحيثكان العدل وسيرة الفضل في عمان أكثر وجوداً بعد الصحابة من سائر الإمصار . تشوقت نفسى لى كتابة ما أمكنني الوقوف عليه من آثار أثمةالهدى ليعرف سيرتهم الجاهل بهم ، وليقتدى بها الطالب لأثرهم مع قلة المادة في هذا الباب إذ لم يكن التاريخ من شغل الاصحاب بل كان اشتفالهم باقامة العدل و تأثير العلوم الدينية وبيانمالابد من بيانه للناس أخذاً بالاهم فالاهم فلذلك لاتجد لهم سيرة مجتمعة ،ولا تاريخا شاملا، فتتمتما أمكنني تتبعمن كتب السير والآثار والتواريخ وكتبت ما أمكنني أن أكتبه من أحوال عمان وأثمتها من أول أمر العرب فيها الى آخر ما انتهى الىعلمه من أخبار أهلها الماضين ليكون عبرة للمعتبرين ، وعظة للمتعظين

وقدكنت عزمت أن أجمع سيرة تجمع أحوال المذهب وذكر أهله أينها كانوا من الحجاز والعراق وعمان واليمن والمغرب وخراسان وغيرها من عهد الصحابة الى عصرنا هذا. ثم رأيت ان ذلك ثبى يطول. وخشيت معاجلة الأيام قبلتمام المأمول، فعجلت للناس السيرة العمانية ، واذ كان في الأجل فسحة جمعت ان شاه الله باقي السير على جسب ماذكرت ، فأجعل سيرة الصحابة فى جلد مفرد، وسيرة أهل العراق واليمن وخراسان فى جلد مفرد، وسيرة أهل المغرب فى جلد مفرد، فنجتمع السير فى أربع مجلدات فان بقيت فأسأل الله تمام ما ذكرت، وأن عوجلت فأسأله أجر ما قصدت والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم، لا ملجأ من الله الاليه ماشاء الله لا قوة الابالله

#### مفدمة ني نعريف عمايه

قال ابن خلدون: هي من بمالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن، و الحجاز، والشحر، وحضر موت، وعمان. يعني ان عمان بعض جزيرة العرب المشتمله على هذه البلدان قال: وهي خامسها اقليم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه مسافة شهر شرقيها بحر فارس، وجنوبيها بحر الهند، وغربيها بلاد حضر موت، وشها له البحرين، كثيرة النخل والفو اكه وبها مناص اللؤ لؤ، سميت بعثان بن قحطان أول من نزلها بولاية أخيه يعرب وصارت بعد سيل العرم للازد وجاد الاسلام وملوكها بنو الجلندي قال: والحوارج (١)

<sup>(</sup>۱) اطلاق لنظ الحوارج على الاباضية الهل الحق والاستقامة من الدعايات الفاجرة \_ التى نشأت عن النصب السياس اولا ثم عن المذهبي تأنيا لما ظهر غلاة المذاهب وقسد خلطوا بين الاباضية والازارقة والصغرية والنجدية فالاباضية أهل الحق لم يجدمهم جامع بالصغرية والازارقة ومن نحا نحوهم الا انكار الحكومة بين على ومعاوية ، وأما استحلال الدعاء والاموال من أهل التوحيد والحكم بكفره كفر شرك فقد انفرد به الازارقة والصغرية والتجدية وبه استباحوا حمى المسلمين ولما كان عالفونا لا يتورعون ولا يكلفون أنضهم مؤنة البحث عن الحق ليقفوا عنده \_ خلطوا بين الاباضية أهل الحق الدين لا يستبيحون قطرة من دم موحد بالتوحيد الذي معه ، وبين من استحارا الدماء بالمعية

ـ يعنى المسلمين ـ بهاكشيرة قال: وكانت لهم حروب مع عمال بنى بويه وقاعدتهم نزوى قال: وملك عمان من البحر ملوك فارس غير مرة قال: وهى فى الاقليم الثانى وبها مياه وبساتين وأسواق وشجرها النخل الى ان قلان وقلهات هى فرضة عمان على عور فارس من الاقليم الثاني، ومما يلى الشحر وحجار فى شماليها الى البحر بن بينهما سبع مراحل وهى فى جبال منيعة فلم تحتج الى سور، قلت: وحجار هذه لم نعرفها بهذا الاسم فالله أعلم ما أراد بها مسكد (١) وسيأتي أن عمان كانت قبل العرب فى يدالفرس وانها صارت اليهم بعد سيل العرم بعد حروب كانت بينهم شديدة وانهم سموها عمان باسم و ادكانوا يتزلون حوله اذكانوا فى مآرب وان الفرس كانت نسميها مزون وفى ذلك يقول قائلهم

ال كسرى سمى عمان مزوناً ه ومزون ياصاح خير بلاد بلدة ذات مزرع ونخيل ه ومراع ومشرب غير صاد وقال المسعودى فى المروج: وسنجارقصبة بلادعمان وأراد بها صحار ولعل اسمها كان كذلك فىلسان العجم والله أعلم، وقال الآندلسى الشريسى: صحار سوق عمان مدينة كبيرة على ساحل البحر مرساها فرسخ في فرسخ وبلاد عمان ثلاثون فرسخا، ما ولى البحر سهول ورمال، وما تباعد حزون وجبال وهى مدن منها مدينة عمان وهى حصينة على الساحل ومن الجانب الآخرمياه تجرى الى المدينة وفيها دكاكين وأشجار مفروشة بالنحاس مكان

السكبيرة حتى قتلوا الاطفال تبما لاآبائهم مع ان الفرق كبير حدا فالفرق بين المستحل والمحرم و فاذا بمد الحق الا الضلال ، ولنا نجت هذا الموضوع باستيفاء في التاريخ ( 1 ) هي العاصمة السلطانية مسقط اليوم

الآجر قال: وهي كثيرة النخل والبساتين وضروب الفواكه والحنطة والشعير والارز وقصب السكرقال: وفي الإمثال من تعذر عنه الرزق فعليه بعمان قال: وفي أحرازها مغاص اللؤلؤ قال وعمان من أحواز السمز(١) قلت: ولعله أراد بمدينة عمان قلمات وهي الآن عارية من هذه الصفات لانتقمال العهارة عنها إلى مسكد، وكون عمان ثلاثين فرسخا فيه نظر بل هي أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة ، و الارز لا يوجد فيها و إنما بجلب اليها من الهند اللهم إلا أن يكون قد زرع في أيام الائمة ثم انقطع بانقطاع ذلك الخير فانه سيأتي أن الامامين سلطان بن سيف وولده قيد الارض قد جلبــا لعمان أشجارا كيثيرةمن البحر وغرسا فيها تلك الاشجار حتى الورس والزعفران والله أعلم. وفي عمان الجبل الاخضر ويقال له رضوي وهو من عجائب الدنيا بملوء بالفواكه من الرمان والعنب والجوز والخوخو المشمش والبوت والنمت وغيرها من أشجار الجبل وفيه من الرياحين كالورد والزعفــران والآس والنرجس وغيرها وسئل بعض أهله عن وصفه فقال: هو جبــل عظيم الارتفاع صعبالإمتناع فى وسط عمان أهلهفي رفاهة وأمان لايخافون جورشيطان ولاسطوة سلطان، ذونهور وقصور، وحياض ورياض، وبسأنين بهاكروم وتين وتوتوجوز وخوخ ولوز ومشمش ورمانوفواكةألوان محصنة حداثقها بالورد، والياسمين، وحشيشها الزعفران الثمين، والفوذنج والشذاب،والنرجس المشبه بعيون الكعاب،محفو فةبالاس،كا نهاالجنة في القياس، اغتصت بالكرم والتفاح، والشجر المعطر النفاح، قال: وان حللت في أقفارها،

اكتفيت عن جنى أثمارها، بكمثل النمت و البوت شفاء وقوت تسفيح من هذا الجبل تسعة أو دية، وكل واد به له طريق مؤدية، وعلى أبو ابها قرى لبنى ريام أحاطوا به كالا كمام بالنمر و الهالة بالقمــر حامين لابوابه عن طلابه. انتهى وصف صاحب الجبل له والله أعلم

#### باب فضائل أهل عمامه

ذكر أبو يعقوب في لواحق المسند من روايات الربيع بن حبيب عن شيخه أبي سفيان وهو محبوب بن الرحيل عن أزور رجل من المسلمين قال: ان نسوة من نسا. أهل عمان استأذن على عائشة رضى الله عنها فأذنت لهن فدخلن عليها وسلمن عليها وفي نسخة وسلمت عليهن ثم قالت من انتن قلن من أهل عمان قال فقالت لهن لقد سمعت حبيبي عليه السلام يقول وليكثرن وراد حوضى من أهل عمان، وفيه أيضا من روايات الربيع عن أبي سفيان قال دخل جابر بن زيد على عائشة رضى الله عنها قال فأقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل سألها عن البي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل (١) وأن جبينها يتصبب عرقا وتقول سل يابني ثم قالت له ممن أنت قال من أهل المشرق من بلد يقال لها عمان قال أبو سفيان فذكرت له شيئا لم أحفظه الا أبى اظن أنها قالت اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لى واشباه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوصى عايمه ذكره لى واشباه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوصى عايمه في المناه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوصى عايمه في المناه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوصى عايمه في المناه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوصى عايمه في المناه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوسى عايمه في المناه هدا . وفي بعض الكتب قال . وقد أوسلم المنه عليه وسلم المنه عليه وسلم المنه عليه وسلم المنه عليه وسلم المنه عليه و المنه عليه و المناه هدا . وفي بعض الكتب قال : وقد أوسي عليه و المنه عليه و السلم المنه و المنه عليه و المنه و المنه عليه و المنه المنه و الم

<sup>(</sup>۱) المراد انه سألها عن مقدمات الجماع التي يجوز السؤال عنها حرصا منه رضى الله عنسه على نقل السنة وجمها كى يكون المسلم مقتديا برسول الله صلى الله عليسه وسلم في كل أعماله دقيقها وجليالها لا السؤال عن نفس الجماع فانه لا يجوز ولو سأل عما لايجوز لزجرته . والله اعلم

انسلام عائشة أم المؤمنين وليصلك شيخ العمانية الاعور وليجدنى ميتًا ويسألك عن الدين فعليه جميع الدين الدقيق والجليل (١) قال ثم وصلها بعد موته ونقل عنها العلم كله حتى فيا بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لها يا أم المؤمنين أنا أحبك فقالت له وأنا كذلك أحبك ثم قال فعمل عنها العلم الى عمان قال وله قصة عجية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ الاسلام غربها وسيعود غربها كما بدأ فطو في للغربا. من أمتى قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال - الذين يعملون بكتاب الله حين يترك قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال - الذين يعملون بكتاب الله حين يترك ويتمسكونا يحبل الاسلام حين يقطع ، قال محد بن احمد الغرباء أهل عمان أمن سره أن ينظر الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى

وروى احمد من طريق ابي لبيد قال خرج رجل منا يقال له بيرخ بن اسد فرآه عمر فقال: ممن انت قال من اهل عمان، فأدخله على ايبكر فقال هذا من الارض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و اني لاعلم ارضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر لو اتاهم رسولى ما رموه بسيم و لا حجر، وعند مسلم من حديث ابي برزة قل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا الى قوم فسبوه وضربوه فجاء الى رسول الله صلى عليه وسلم فقال و لو اهل عمان أتيت ما سبوك و لا ضربوك ، و في حديث مازن بن غضوبة قال قلت يارسول الله صلى الله عليك وسلم و آلك ادع الله تعالى اللهم اهدهم و أثبهم – فقلت زدنى يارسول الله فقال اللهم اهدهم و أثبهم – فقلت زدنى يارسول الله فقال اللهم

<sup>(</sup>١) لم يظهر لهذا المتن سند رواية وأنما ذكره بعض المؤرخين والله أعلم بثبونه .

ارزقهم العفاف والكفاف والرضى بما قدرت لهم، قلت يارسول الله البحر يضح بجانبنا ادع الله في ميرتنا وخفنا وظلفنا قال واللهم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم - قلت زدنى قال - اللهم لاتسلط عليهم عدو امن غيرهم قل يا مازن آمين فان آمين يستجاب عنده الدعاء، قال قلت آمين قال فاما كان في العام القابل و فدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله فقلت يا المبارك ابن المباركين الطيب ابن الطيبين قد هـدى الله قوما من اهل عمان ومن عليهم بدينك وقد اخصيت عمان خصبا هنيا وكثرت الارباح والصيد بها فقال عليه السلام و دني دين الاسلام سيزيدالله أهل عمان خصباً وصيداً فطو بي لمن آمن في ولم يرفى ولم ير من رآني وان الله سيزيد أهل عمان اسلاما و

ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد استعمل على عمان عمر و بن العاص وأراد عمر و أن يرجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحعفر بن خشر العتكى وأبو صفرة سارف بن ظالم فى جماعة من الازد فقدموا بعمر بن العاص على أبى بكر الصديق رضى الله عنه فلما دخلوا عليه هام سارف ابن ظالم فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويامعا شرقر بش هذه أمانة كانت فى أيدينا وفى ذمتنا وديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدبر ثنا منها البكم فقال أبو بكر جزاكم الله خيرا وأثنى عليهم المسلمون خيرا وقام الخطباء بالثناء عليهم والمدح فقالواكفا كم معاشر الازد قول رسول الله عليه وسلم وثناق و عليكم فقام عمر وبن العاص فلم يدع شيئا من المدح والثناء الاقاله و الازد و جاءت وجوه الانصار من الازد وغيرهم مسلمين على عبد ومن

معه فلماكان من الغد أمر أبوبكر فجمع الناس من المهاجرين و الانصار، وقام أبوبكر خطيبا فحمد الله و انبي عليه و ذكر النبي فصلي عليه و قال : معاشر أهل عمان انكم اسلمتم طوعا لم يطأ رسول الله ساحتكم بخف و لاحافر و لاجشمتموه ماجشمه غيركم من العرب ولم ترمو ا بفرقة و لاتشتت شمل فجمع الله على الخير شملكم ثم بعث اليكم عمر و بن العاص بلا جيش و لاسلاح فاجبتموه إذ دعاكم على بعد داركم و أطعتموه إذ أمركم على كثرة عددكم و عدتكم فاى فضل أبر من فضلكم وأى فعل أشرف الى يوم المعاد ثم أقام فيكم عمر و ما أقام مكرما و رحل عنكم اذ رحل مسلماً وقد من الله عليكم باسلام عبد و جيفر ابني الجلندى و أعزكم الله به أمسلماً وقد من الله علي خير حال و جميل حتى أتتكم وفاة رسول الله و محضتم وأعزه بكم و كنتم على خير حال و جميل حتى أتتكم وفاة رسول الله و محضتم بوأعزه بكم و كنتم على خير حال و جميل حتى أتتكم وفاة رسول الله و محضتم بالنفس و المال في ثبت الله به ألسنتكم و يهدى به قلو بكم بالنفس و المال في شبت الله به ألسنتكم و يهدى به قلو بكم بالنفس و المال في شبت الله به ألسنتكم ويهدى به قلو بكم بالنفس و المال في شبت الله به ألسنتكم و يهدى به قلو بكم بالنفس و المال في شبت الله به ألسنتكم و يهدى به قلو بكم بالنفس و لا أن ترجعوا عن دينكم جزاكم الله خيراً . ثم سكت

وظهرت اجابة دعا، رسول الله ودعا، خليفته لا مل عمان وصدق الله
توسمهما فيهم فهم أكثر الناس هدى وصوابا منهم الاثمة العادلون والعلما.
الراشدون لم يتسلط عليهم عدو من ثيرهم ولم تخرج بلادهم من أيديهم وان
غلبوا على دولتهم في بعض الاحيان لما اراد اللهمن تحيص المؤمنيز وتمحيق الكافرين فما زالت دعوتهم بالحق ظاهرة وسيرتهم بالعدل شاهرة ودولتهم
بالفضل زاهرة منهم الملا، النجباء والعقلا، الفضلا، والبلغاء الخطباء قال
عمرو بن محر وهو الجاحظ: لربما سمعت من لا علم له يقول ومن أين

لامل عمان البيان.قال وهل يعدون لبلدة واحدة من الخطباء والبلغاء مايعدون لاهل عمان. منهم مصقلة بن الرقية أخطب الناس قائما وجالسا ومفرداً ومنافسا وعجباً ومبتدئاً ، ثم ابنه من بعده كرب بن مصقلة ولهما خطبًا العرب: العجوز في الجاهلية والعذراء في الاسلام، وقال أبو عبيدة ماسمعنا مثلهما في الاسلام الاخطبة قيس بن خارجة بن شيبان في حمالة داحس فقد ضرب به المثل. وذلك أن قيساً أتى الجاهلين: وهما خارجة ابن شيبان والحارث بن عوف فضرب مؤخر راحلة ابنه بالسيف وقال مالي وهذه الخالة أبها العيسيميان فقد فقأت عين بعير عن ألف بعير قالو ا و ما عندك رضي كل ساخط وقرى كل نازل. وخطب من لدن تطلع الشـمس الى أن نفرب أمر فيها بالصلة ونهي فيها عن القطيعة وخوف فيها درك العواقب وماتجي. به النوائب فزعموا أنه خطب منغدوة الى الليل فقال قائلهم وهو يذكر غيره فلو قال حتى تغرب الشمس قائماً لكان كقيس في ديار بني مرة . وهو خطيب قيس في الجاهلية،و خطيبهم في الاسلام سحيات ابن و أثل الباهلي. ومن خطباء عمان وعلمائها صحار العبدي (١) صاحب الخلفاء، ومن خطبائهم صعصعة بن صوحان بن زيد وأخيه خطبيان مِصْقَاعَانَ ، ومن خطبائهم مرة بن البليد وهو من الازد لم يَكن في الارض أجودمنه ارتجالا وبديهة ولاأعجبفكرأ وتحبيرأمنه وكان رسول المهلب الى الحجاج وله عنده كلام محفوظ ، ومنهم عرفجة بن هزيمة البارق،ومنهم

 <sup>(</sup>١) ابن العباس العبدى قبل الصحائي قبل ادرك رسول الله من فروى عنه ثلاثة احاديث وهو من اثمننا وشيخ أبى عبيدة مسلم وهو اول من الف فى الادب له تأليف فيامثال العرب ذكره ابن الندم فى الفهرست وكان من اخص اسحاب الامام ابى الشعثاء جابر بن زيد رحمها الله

بشر بن المغيرة بن أبى صفرة لم يكن فى الارض عماني أنطق منه، وكان خطيب المصريحي بن يعمر وكان منشأهومولده الى أن بلغ الاهوازوكذلك الجحاف بن حكيم وغير هما قال فالذى ينكر أن لا يكون بعمان خطيب ليس بقول ذلك بعلم

وقال الاصمعي عن أي عمرو بن العلاء قال: رأيت أعرابيا بمكة فاستفصحه فقلت من الرجل قال من بي الحدان بن نسمس فقلت من أي بلاد قال عمان قلت من لم بلادك فقال: سبف افيح وفضاء صحصة وجبل صلاح و رمل اصبح فقلت فاخبر في عن مالك قال النخل فقلت وابن أنت عن الابل فقال كلا أن النجل أفضل أما علمت أن النجل حلها غذا. وسعفها ضياء وكربها صلاء وليقها رشاء وجدّعها غماء وفروها أناء فقلت والحاك هذه الفصاحة قال إنا يقطر الانسمع فيه ناجخة النيار وخرج الحجاج بن يوسف الى القاوسان فاذا هو باعرائي في زرع له فقال له بمن أنت قال من أهل عمان قال في أي القبائل أنت قال من الازد قال فكيف علمك بالزرع قال اني الاعلم منه علما قال فأي شيء من الازد قال فكيف علمك بالزرع قال اني الاعلم منه علما قال فأي شيء خبره قال ما غلط عوده وعظم عنقوده قال في خبر النمر قال ما غلط لحاء ودق ناده ورق شحاه

ومن أهل عمان كعب بن سور قاضى عمر بن الخطاب على البصرة وهو من اول مزقدم على البصرة بعد تمصيرها ، ومنهم ابو الشعثارجابر بن زيد الازدى رحمه الله تعالى وكان فاية فى العلم والورع وشهر ته عند الموافق والمخالف نافية عن اطالة ذكره ، ومنهم الربيع بن حبيب رحمه الله وهو من

فراهيد انتقل الى البصرة ونسب البها ورجع الى عمان آخر عمره وكان يضرب به المبثل في العلم ، ومنهم أبو حمزة الشارى المختار بن عوف وهو مر . \_ بني سليمة بن مالك بن فهم صاحب الامام طالب الحق عبد الله بن يحبى الحضرمي وهو خطيب مصقع وله الخطب المشهورة المأثورة روى بعضها مالك بن انس وقال عند روايته : خطبنا ابو حمزة المختار بن عوف خطبة حبرت المبصر وردت المرتاب يعنى ان البصير فيدينه المخالف لانى حمزة صار بعد سماع خطبته محتارا غير مبصر لماسمع فيها من الحجج الباهرة والبراهين القاهرة الناقضة لما هو عليه من سو. الاعتقاد وان المرتاب في مذهبه رجع بسماع خطبة ابي حمزة الى مذهب الحق و ترك ما كانعليه من الربب وكان يشير بالمبصر الى نفسه فهذا من قوله يدل على انه صار محتاراً في مذهبه حيث انه لم يستطع جو ابا لحجج ابي حمزة و لا دفعا للحق الذي نطق به والحقاذا قام صرع معانده وليته ترك الحيرة واخذ بالبصيرة ومحل ذكر خطبه في سيرة طالب الحق من إهل اليمن فلا نطيل بذكرها هنا ، ومناهل عمانَ الخليل بن احمد الازدى الفراهيدي وكان من اهل و دام من الباطنة خرج الى البصرة وأقام بها فنسب البها وهو صاحب كتاب العين الذى هو امام الكتب في اللغة وما سبقه المـتاليفه احد والبه يتحاكم اهـلالعلم والادب فيما يختلفون فيه مز اللغة فيرضون به وبسلمون له وهو صاحب النحو واليه ينسب وهو أول من بوبهواوضحه ورتبه وشرحه وهو شيخ سيبويه فيالنحو وكان قد اخذالنحو عنابى الاسودالدؤلى وأضع هذا الفنوهو صاحب العروض والنقط والشكل والناس تبعمله وله فضيلة السبق اليه والتقدم فيه

ومنهم أبو بكر احمد بن محمد بن انى الحسن بن دريد الازدى وهو صاحب كتاب الجمرة وله مصنفات كتب عدة وهو الخطيب المذكور والشاعر المشهور والفصيح الذى يقف عند كلامه البلغا. ويعجز عن آدابه الادباء ويستعير منه الفصحا. ويستمين بكلامه الخطبا. وهو خطيب فى شعره ومصقع فى خطبته وقدوة فى أدبه وحكيم فى نثره و تجيد فى شعره لا زيادة عليه فى فنون العلم والادب

ومن أهل عمان ابو العباس المبرد صاحب كتاب السكامل وانما ذكرت من بلغائهم و فصحاتهم من هو مشهور عند قومنا و الا فهم اكثر من ان محصوا يطول يذكرهم السكتاب ولهم السياسة التي يحار في وصقها الواصفون وناهيك بسياسة المهلب بن ابي صفرة وحزمه وشجاعته فانه كان من اهل عمان وهو الذي استنفذ البصرة من ايدي الازارقة باهل عمان وغيرهم بعد ان كادت الازارقية تستحوذ على البصرة في مقاومتهم زمانا طويلاحتي ردهم الله بسببه على اعقابهم ومن هناك كانوا يقولون في البصرة انها بصرة المهلب

وسترى فى هسذا الكتاب من سياسات اثمتها وملوكها وولائها وقضاتها ما تقضى به العجب ولهم فى الشجاعة المنزلة العليا والسهم الاوفر وذلك فيهم غير مجهول ولا مستنكر ، فنهم بلج بن عقبة الفراهيدى (١) الذى كان يعد عن الف فارس وهو شاب ابن عشرين سنة وخبره فى سبرة طالب الحق والله أعلم

 <sup>(</sup>١) من تحليط السكتاب الذي يحطيون بالليل ان البستاني في ما ثرته ذكر آبا حزة
 وزعم انه هو بلج من عقبة لا غيره مع ان الاول من بني فهم من مالك و الناني فراهيدي
 وهذا تخليط حضف.

#### ب**اب دخول العرب في عماله** وأخذها من يد الفرس

وسمعت من يدعي المعرفة بذلك يقول أن ذلك كأن قبل الاسلام الغي عام وذلك بعد ما أرسل الله على سباسيل العرم و خرجت الازد منها اليَّ مَكَّةُ وَارْسَلُوا رَوَادَهُمْ فِي النَّوَاحِي يَرْتَادُونَ لَهُمُ الْأَكْسَةُ وَتَفْرَقُوا من هنالك الى الاطراف وخرج مالك في جملة من خرج الى السراة ثم منها الى عمان. وفي مروج الذهب للمسعودي: ان مالكا سار من اليمن مع ولد جفنة بنعمر بنعامر مزيقيافسار بنو جفنة بحوالشام وانفصل مالك بحوالعراق فملك على مضربن نزار انتنىءشرةسنة تم ملك بعدهابنه جديمة قال وقديان ملك جذيمةمز مشارف الشام اليالفر ات مرقبل الروم وكاستدار مبالموضع المعروف بالمضير ةبين يلاد الخانو قةوقر قيسياقال: واقام جذيمة ملكافئ زمن ملوك الطوائف خمياو تسعين سنة وفي ملك أزدشير بابك وسابور الجنود بن ازدشعر ثلاثا وعشرين سنة فكان ملكه مائة سنة وثمان عشرة سنةوذكر العوتبي في الانساب عن الكلميان أول من لحق بعان من الازد مالك بن فهمين غاتم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران في كعب بن الحارث بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد وكان سبب قصة خروجه عن قومه الى عممان كان له جار وكازلجاره ذلك كلبة وئان بنو أخيه عمرو بزفهربن غائم يسرحون وبروحون على طريق بيت ذلك الرجل وكانت الكلبة تنبحهم وتفرق غنمهم فرماها رجل منهم بسهم فقتلها فشكا جار مالك اليه ما فعل بنو اخيه فغضب مالك وقال لا اقبم ببلد بنال فيها هذا من جارى ثم خرج مراغما لاخيه عمرو بن فهم وقال أبو حاتم السجستاني عن أبي عبيدة عن أبي اليقظان قال سبب

خروج مالك بن فهم عن قومه بعد تفرقهم في البلاد حين اخرجهم سيل العرم من جنّى مآرب و زرلو ا بالسراة ان راعيا لمالك بن فهم خرج بغتم و كان في طريقهم ثنية فيها كاب عفور لغلام من دوس فشد الكلب على راعى مالك فرماه الراعى بسهم فقتله قنعرض صاحب الكلب لراعى مالك فخرج من السراة هو ومن اطاعه من قومه فاسم ذلك النجد نجد الكلمة الى اليوم، قال فخرج مالك بن فهم من أرض السراة بريد عمان فيمن أطاعه من ولده نحوعمان وقد اعترل عنهم من قبل ذلك من ولده جديمة الابرش بن مالك عن سار معه من الازد إلى أرض العراق ، وقال بو المذو بن هشام بن محمد عن السائب الكلى اخبر في الى وشرق بن الفظلمي قالا : لها خرج مالك ابن فهم من السراة بريد عمان وقد توسط الطريق حنت ابله الى مراعها و اقبلت تلتفت الى مراعها و اقبلت تلتفت الى مراعها و اقبلت تلتفت الى عوالسراة و تردد الحنين فقال مالك في ذلك

نحن الى اوطانها بزل مالك ، ومن دونها عرض الفلاو الدكادك وقد كل ارض للفتى متقلب ، ولستبدار اللاطوما (١) برامك ستغنيك عن ارض الحجاز مشارب ، رحاب النواحي واضحات المسالك. وقال ايضا

تحن الى اطانها بزل مالك ، ومندون ماتهوىفرات المقارف وسيح ابيّ فيه منع لصائم ، وفتيان انجاد كرام غطارف فحنى رويدا واستريحى وبلغى ، فهيهات منك اليوم تلك المآلف ثم سار من فور، يريد عمان فجعل لايمر بقبيلة من قبائل العرب من

(١) تــخة يوما

معد وغيرهم من اليمن الاسالموه ووادعوه لمنعته وكثرة عساكره ثم انه سار فی مسیره ذلك حتی أخذ علی برهوت و هو و اد فی حضر موت فلبث فيه حتى أراح واستراح وبلغه الأبعمان الفرس وهم ساكنوهافعبأ أصحابه وعساكره وعرضهم فيقال انهم بلغوا زها. ستة آلاف فارس وراجل ثمم انه أعد واستعد وأقبل يريدعمان وقد جعل على مقدمته ابنه هناة بزمالك ويقال فراهيد بن مالك في ألغي فارس من صناديد الأزد وفر سائها ثيم ساريوم عمال حتى انصب على الشحر فتخلفت عنه مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قصّاعة بن مالك بن حمير فنزات بالشحر قال الـكلبي:كان أول من خرج مزالعرب من تهامة مالك بن فهم الازدى وعمرو وأبناه فهم بن نيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بنعمران بن الحاف بن قضاعة. وراسب بن الخزرج بن جدة بن حزم بن ريان بن حلوان بن حمير بن الحاف بن قضاعة فنزلت الشحر وتقدم مالك بن فهم فى قبائل الازد ومن معممن احياء قضاعة الى أرض عمان فوجد بعمان الفرس منجة الملك دارا بن دارا بن مهمن بن اسفيديا وهم يومنذأهلها وسكامها و المتقدم عليهم المرزبان عامل ملك فارس فعند ذلك أنزل مالك بن فهم من كان معه مر. الحشم والعيال والنساء والاثقال الىجانب قلبات من شط أرض عمان ليكون منع لهم وترك عندهم من الخيل والرجال من يحفظونهم ثم سار هو ببقية عساكره وصناديد رجاله وقدجعل على مقدمته ابنه هناة بن مالك في ألغي فارس حتى دخل ناحية الجوف فعسكر بالصحراء وأرسل الىالفرس والمتقدم عليهم يومنذ المرزبان عامل الملك على عمان فأرسل اليهم يطاب متهم النزول في فطر منعمان وان يفسحوا له ويمكنوه منالما والكلا ليقيم معهم فأتمروا

بينهم وتشاورا فيامره حتى طال ترديد الكلام والتشاور بينهمثم انهماجمع رأيهم على صرفه وان لا يمكنوه مما طلب، وقالوا لا نحب ان ينزل هذا العربي معنا فيضيق علينا ارضنا وبلادنا فلا حاجة لنآ في قربه وجواره فلما وصل جوابهم الى مالك ارسل اليهم أنه لابد لى من المقام في قطر من عمان وان نواسوني في الما. والمرعى فان تركتموني طوعا نزلت في قطر من البلاد وحمدتكم وان ابيتم آقمت على كرهكم وان قاتلتموني قائلتكم ثم ان ظهرت عليكم قتلت المقائلة وسبيت الدرازي ولم اترك أحدا منكم ينزل عمان ابدا فأبت الفرس ان تتركه طوعا وجعلت تستعد لحربه وقتاله ثم ان مالك بن فهم اقام في مدته تلك بناحية الجوف حتى اراح واستراح وأستعد لحرب الفرس وثاهب للقائهم وحفر بناحية الجوف ألفلج الذى بمنح ويعرف اليوم بفلج مالك وكان معسكره ومضرب خيله وعساكره هناك الى أن استعدت القرس لحربه وقتاله ثم أن المرز بأن امر أن ينفخ في البوق الذي يؤذن فيه بالحرب وان يضرب الطبل وركب في جنوده وعساكره وخرج من صحار في عسكر جم فيقال انه كان في زها. أربعين ألفا ويقال ثلاثون الفا وخرج معه بالفيلة وسار يريد الجوف في لقاء العرب فعسكر بصحرا سلوت وبلغ ذلك مااكأ ومن معــــــه فركبوا جميعًا وكانوًا في زها. ستة آلاف فارس و راجل وعلى مقدمته ابنه هناة في الغي فارس منصناديد الازدوفرسانها فأقبل في تلك الهيتة حتى أتى صحرا. سلوت فعسكر بازاء عسكر المرزبان فكثوا يومهم ذلك الى الليل ولم يكن بينهم حرب ولاقتال ثم ان مالكاً بات ليلته تلك يعبي. أصحابه يمنة ويسرة وقلبأ ويكتب الكتائب ويوقف فرسان الازد موآقفهم فولى الميمنية هناة بن مالك وولى الميسرة ابنه قراهيد بن مالك وسار هو في القلب في ذا أصبحوا تواقفو اللحرب وقداستعدكل واحدمن الفريقين وركبمالك بن فهم فرساً له أبلق وظأهر بين درعين ولبس عليهما غلالة حمراً. وتكمم على رأسه بكمة حديدو تعمم عليها بعمامة صفرا. وركب معه ولدهو فرسان لازدعلى تلك النعبثة وقد تقنعوا بالدروع والبيض والجوشن فلايبصرمنهم الا الحدق قذا تو اقفو اللحرب جعل مالك بن فهم يدور على أصحابه راية راية وكنيبة كنيبة ويقول يامعشر الازد أهل النجدة والحفاظ حاموا عن حسابكم وذبوا عنءآثر أباثكم قاتلوا وناصحوا ملككم وسلطانكم فانكم فانكسرتم وهزمتم اتبعتكم العجرقي كافة جنودكم فاختطفوكم واصطادوكم ين طرحجر ومدر وبادعتكم ملكنكم وزال علكم عزمكم وسلطانكم فوطنوا أنفسكم على الحرب وعليكم بالصبر والحفاظ فأنهذا اليؤم لهما بعده فبجعل بحرصهم يامرهم بالصبروالجلد ويدور عليهمراية راية وكنيبة كتيبة حتي سفرغ جميع كثاثبه وعساكره ثمان المرزبان زحف بعسكره، جميع قواده وجعل الفيلة ألهامهو أقبل نحو مالك بن فهم وأصحابه وتادى مالك أصحابه لخلة عليهم فقال يامعشر فرسان الاز داحملوا معىفداكم آبي وأمي على هذه الفية فاكتنفوها باستكم وسيوفكم ثم حمل وحملوا معه علىالفيلة بالرماح والسيوف ورموها بالسهآم فوآت الفيلة راجعة يجملنها علىعسكر المرزيان فوطئت منهم خلقا كشيرا وحمل مالك في كافة أصحابه وفرسانه على المرزبان وأصحابه فانتقضت تعبثة المرزبان وجالوا جولة شم بانت العجم ورجعت الي بعضها بمض وأقبلت في حدها وحديدها وصاح المرزبارن في أصحابه

وكافة جنوده وأمرهم بالحملة فحملوا وانتقى الجميع واختلط الضرب واشتد القتال فلم تسمع الاصليل الحديد ووقع ألسيف واقتتلوا يومهم ذلك اشد مايكون من الفتال و ثبت مضهم ليعض ألى أن حال بينهم ظلام الليل فأنصر فو ا وقد انتصف بعضهم من بعض وابتكروا من غـدبالحرب واقتتلوا قتالا شديدا وقتل في اليوم الثاني من الفرسخاق كثير وثبت لهم الازد فلريز الوا كذلك الى أنحال بينهم الليل وانصرف بعضهم عن بعض وقد كثر القتل والجراح في الجميع فلما أصبحوا في اليوم الثالث رحف الفريقان بعضهم الى بعض فوقفوا مواقفهم تحصرا ياتهم وأقبل أربعة نفر من المرازبة والاساورة بمن كان يعد الرجل منهم عن الف رجل حتى دنوا من مالك فقالوا هلم الينا لننصفك منأنفسنا وببادرك منا رجل رجل فنقدم اليهممالك وخرج اليه واحدمنهم وطارد مالكا ساعة فعطفعليه مالك ومعه نجدة الملوك وحمية العرب فطعن الفارس طعنة حطم بها الرمح فيصلبه فوقع الفارس الحالارض عن قرسه ثم علامه الك بالسيف فضر به فقتَّله ثم حمل الفارس الثاني على مالك وضرب مالككا فلم تصنع ضربته شيئا فضربه مالك على مفرق راسه ففلق السيف البيضة وأنتهي أليراس الفارسي حتى خالط دماغه فخر ميتا ثمحمل عليه الفارس الثالث وعايه الدرع والبيضة فضربه مالك على عانقه فابانه مع الدرع نصفين حتى انتهى سيف مالك الى زج دابة الفارسي فرمي به قطعتين فلما نظر الفارسي الرابع ماصنع مالك باصحابه الثلاثة كاعت نفسه وأحجم عن لقائه فولى راجعا نحو أصحابه حتى دخل فيهم ثم انصرف مالك الى موقفهوقد نفاءل بالظفر وفرحت بذلك الازد فرحأ شديدأونشطو اللحرب فلما رأى المرزبان ماصنعمالك فيقواده التلائة دخلته الحيةو الغضب وخرج من بين أصحابه و قال لاخير في الحياة بعدهم ثم نادي مالكا وقال أبها العربي اخرجاليان كنت تحاول ملكا فأينا ظفريصاحيه كاللهمابحاول ولاعرض اصحابنا للهلاك فحرج اليه مالك برباطة جاش وشدة قلب فنجاولا مليا وقد قبض الجمعان أعنة خيولهم فاوقفوها ينظرون الى مايكون منهما ثمم أن المرزبات حمل على مألك بالسيف حملة الاسد الباسل فراغ عنه مالك روغان الثعلب وعطف عليه بالسيف فضربه على مفرق رأسهوعليه البيضة والدرعففلق البيضة وأبان رأسه فخرمينا وحملت الازدعلي الفرس وزحف القرس اليهم فاقتتلوا قتالا شديداً من ظهر النهار الى العصرواً كل أصحاب المرزبان السيف وصدقتهم الاز دالضرب والطعن فولوامنهزمين حتى انتهوا الى معسكرهم وقد قتل منهم خلق كشير وكثر الجراح في عامتهم فعند ذلك أرساوا الى مالك بن فهم يطلبون منه ان يمن عليهم بار و احمم ويجيبهم الى الهدنة والصلح وان يكف عنهم الحرب ويؤجلهم الىسنة ليستظهروا على حمل أهلهم من عمان وان نخرجوا منها بغير حرب وقتال واعطوه علىذلك عهدا وجزية على الموادعة فاجابهم مالك الى ماطلبوه وسالوامنه وهادنهم واعطاهم على ذلك عهداً وميثاقا انه لايعارضهم بشيء الا ان يبدأوه بحرب رقنال فكُنْف عنهم الحرب وأقرهم في عمان على ماسالوه فعادوا الى صحار وماحولها فكانوا هناك وكانت الاز دملوكافيالباديةواطراف الجبال وانحاز مالك الى جانب قلهات فيقال ان الفرس في مهادنتهم تلك طمسوا انهارآ كثيرة واعموها ثممانهم مزفورهم كتبوا الىالملكدارا بزدارا فاعلموه بقدوم مالك بن فهم ومن معه الى عمان وقتلهلقا لده المرزبان في جل قو ادمو عسكره وما كارب. رشانه ويخبرونه بماهم فيه من الضعف والعجز ويستاذنوه في

التحمل اليه باهلهم وذراريهم الحفار سفلمابلغ ذلك الملك دارا غضب غضبا شديداً وداخله القُلق واحَدْته الحمية لمن قتل من اصحابه وقواده فعند ذلك دعى بقائدمن عظماء مرازبته واساورته وعقدلهعلى ثلاثة آلاف من اجلاء اصحابه وشجعان مرازيته وقواده وقدمه فيهم وبعثهم مددا لاصحابه الذين بعمان فتحملوا الى البحرين ثم تخلصوا الى عمان وكل هذالم يدر به مالك بن فهم فلما وصلوا الى أصحابهم اخذوا يتأهبون للحرب حتى انقضى اجل الهدنة فجعل مالك يستطلع اخبارهم فبلغه وصول المدد اليهم فكتب اليهم: اني قد وفيت لـكم بماكان ينبي وبينـكم من العهد وتاكيد الاجل والتم بعدُ علولُّ بممان وبلغني انه قد اتاكم من قبل الملك مدد عظيم وانكم تستعدون لحربي وقتالى فاما ان تخرجوا من عمار\_طوعاوالا زخفت عليكم مخيلي ورجلي ووطئت ساحتكم وقتلت مقاتلتكم وسبيت الذرارى وغنمت الاموال فلبآ وصل رسوله اليهم هالهم امره وعظموا رسالته اليهمع قلةعسكرهوكثرتهم وماهم فيه من القوة والمنعة وزادهم غيظا وحنقا وردوا عليه اقبح ردفعند ذلك زحف عليهم مالك فيخيله ورجاله وسارحتي وطيء ارضهم استعدت الفرس لقتاله ومعهم الفيلة فلما قربوا مرب معسكره عبا ُ اصحابه رأية راية وكنيبة كنيبة وجعل على الميمنة ابنه هناة بنمالك وجعلعلي الميسرة فراهيد وقام هو وبقية اولاده في القلب والتقواهم والغرس فاقتتلوا قتالا شديدا ودارت رحا الحرب بينهم كاشد مايكون مليا منالنهار ثم انكشفت العجم وكان معهم فيل عظيم فتركوه فدنا منه هناة فضر به على خرطومه فولى وله صياح وتبعه معزبن مالك فعرقبه فسقطثم ازالعجم ثابوا وتراجعوا وحملوا على الأزد حملة رجل واحد فعجالت الازدجولة ونأدى مالك بامعشر الازد اقصدوا الى لوائهم فاكشفوه منكل وجه وحمل بهم علىالعجم حملة رجل واحدحى كشفوا اللواء واختلط الضرب والتحم القتإل وارتفع الغبيار وثار العجاج حتى حجب الشمس فلم تسمع الاصليل الحسديد ووقدم السيوف وتراموا بالسهام فتفصدت وتجالدو ابالسيوف فتكسرت وتطاعنوا بالرماح فتحطمت وصبروا صبراجميلا وكمثر الجراح والفنل فىالفريقين أتم لم يكن الفرس ثبات وولوا منهزمين على وجوههم فاتبعهم فرسانالاز د يفتلون ويأسرون منلحقوا وقتلوا منهم خلقا كمثيرا ولحقرفراهيدستفدار ابن مرز بان وكان من أعظم قواد العجم فطعنه فأرداد عن فرسه ثم علاد لالسيف فقتله وسارت فرسان الازد ومن خف من أبطالهم آثار العجـم لا يألون على سلب ولا غيره بومهم ذلككاه يقنلون ويا سرون حتى حال بينهم الليل فما افلت منهم الا من ستره الليل فتحمل من بقي منهيم من تحت ومن معه على سوادهم فاستباحهم وغلم أموالهم وسجن من الاسرى خلقسا كثيرا فمكنوا في السجون زمانا ثم أطلقهم ومن عليهم بالرواحهم وكساهم ووصلهم وزودهم وحملهم فىالسفن الى أرض فارس واستولى على عمان فملكها ومايليها وساسها وسارفيها سيرة جميلة ولمالكوولده فى امر ورودهم الى عمان وحربهم للفرس اشعار كثيرة ذكر بعضهما العوتبي في الإنسماب

### بابدانتقال العرجالى عمان بعدفته با

تُم جاءت الى عمان قبائل كــثيرة من الازد. فاأول من لحق بمــالك من

الازد عمر بن عمرو بن عامر ماه الساه وولداه الحجر والاسود وتفرعت من الحجر والاسود بعمان قبائل كثيرة ثم جاء ربيعة بن لحارث بن عبدالله ابن عامر الغطريف و اخوته ، ثم جاء ملارس بن عمرو بن عدى بن حارثة فدخل في هداد ، ثم جاء عمر ان بن عمرو بن الازد، ثم جاء البحمد بن حمى ثم جاءت بنو غم بن غالب ، ثم جاءت الحدان و اخوها زياد وهو الندب الاصغر ، ثم معولة وهم بنو شمس ثم جاءت الندب الاكبر، وجاءت الصيق و جاءت ناس من بني عامد و جاءت الصيق خوالة جاءت هذه القبائل كلها على واياتها لا شرون با حد الا اكلوه حتى خوالة جاءت هذه القبائل كلها على واياتها لا شرون با حد الا اكلوه حتى وصاوا عمان فما وها فاقاموا في بلدريف وخير و انساع و سمت الازد عمان عمانا لا منازها في عمان فشبهوها به والعجم تسميها مزونا

ان کسری سمی عمان مزونا .ه ومزون یا صاح خیر بلاد بلدة ذات مسروع وتخیـل یه ومراع ومشرب نحسیر صاد

فلم نزل الازد تنتقل الى عمان حتى كسروا بها وقويت بدهم واشتدت شوكتهم وماشوها حتى انتشر وا الى البحرين وهجر ثم نزل عمان من غير الازد سامة بن لؤى بن غالب فنزل بنوام فى جو ار الازد و زوج ابنته هند بنت سامة بالاسد بن عمر ان بن عمر و بن عامر فولدت له العتيك بن الاسد قال العوتمي : و بنو سامة اليوم بتوام قال وفيها ناس من بنى سحد و ناس من بنى عبد القيس و نزل يعمان ناس من بنى تميم منهم آل جذيمة بن خارم وغيرهم . و نزلها إيضا قوم من بنى النبيت من الانصار فى الجاهلية ومنازلهم و قرية يقال لها ضنك من عمل السر ، ولزلها يو قطن من الانصار و عنارلهم

عبری والسلیف و تنعم من ارض السر ، ونزلها ناس من بنی الحمارت بن کعب ومنازلهم بضنك ، ونزلها قوم من قضاعة من بنی المقین بن جسر نحو مانه رجل منازلهم بضنك ، ونزلها ناس من بنی رواحة بن قطیعة بن عباس منهم أبو الهشم العبیسی الرواحی

### باب بعض أخبار مالك بن فهم

بعد ملكة لعان

وعاش مائة وعشرين سنة وامتدحه أوس بن زيد العبدى وكان عظيم لقدر في معد وهو في جو ار مالك بن فهم فقال ان الاسدالكرام انحل جار و فمع النجم لا يخاف عريبا عز من كان مالك له جار و لست في الازدان حللت غريبا ليكن أوسط الاقارب في النسبسة فيهم كل يراك قريبا كان فهم أوصى بنيه وصاة و حفظوها وكان فيهم مصيبا أكرموا الضيف واحفظوا حرمة الجار وكونوا بمن احب قريبا فوعى مالك وصياة ابيه و وكذاك النجيب يحيى النجيبا مالك يا خذ الحرائج من الناه وس ومعد تخاف منه الوثوبا فلما سمع مالك بن فهم شعر أوس بن زيد ومدحه اباه قسم له ارضا وما واعظاه مائة ناقة واتخذه وزيرا له وكان أوس شريفا في قومه قلم يول وريبا المالك حتى مات فاقبل بنوه يفتخرون بما كان من مالك اليه حتى الساعة ، وقبل ان مالكاهو الذي ذكره الله تعالى في كستابه أنه ياخذ كل الساعة ، وقبل ان مالكاهو الذي ذكره الله تعالى في كستابه أنه ياخذ كل سفينة غصبا

قال العوتبي في الانساب: قال ابو عبد الرحمن بن قبيصة عن ابيه عن ابن عباس في حديث موسى والخضر عليهما السلام قال فانطلق موسى والخضر وبوشع بن نون حتى اذا ركبوا السفينة ولججوا خرق الخضر السفينة وموسى عليه السلام ناثم فقال اهل السفينة ماذا صنعت خرقت شفينتنا واهلكننا وايقظوا موسى وقالوا ما صحب الناس اشر منكم خرقتم شفينتنا في هذا المكان فغضب موسى حتى قام شعره فخرج من من مدرعته واحرت عيناه واخذ برجل الحضر ليلقيه في البحر فقال ، اخرقتها لنغرق اهلها لقد جئت شيئا إمراً ، قال له يوشع ياني الله اذكر العهد الذي عاهدته قال صدقت فرد عضبه وسكن شعره وجعل القوم ينزفون من سفينتهم الما. وهم منها على غضبه وسكن شعره وجعل القوم ينزفون من سفينتهم الما. وهم منها على

خطر عظيم وجلس موسى في ناحية السافينة يلوم نفسه يقول لوكنت في غي عن هذا في بني اسرائيل أقرأ لهم كتاب الله غدوة وعشية فما ادناني الي ما صنعت فعلم الخضر ما يحدث به نفسه فضحك ثم قال. الم أقل لك انك لن نستطيع معي صبراه احدثت نفسك بكذا وكذا قال موسى ولا تؤخذني بما نسبت ولاترهقني من امري عسراء فانطلقوا حتى انتهوا الي عمان وكان لملك يريدان ينتقل منها وكان كلما مرت سفينة اخذها والقي اهلها فاذا لناس علىساحل البحر كالغنم لايدر ونمايصنعون فلما قدمت سفينتهم قال اعران الملك اخرجوا عنهذهالسفينة قالوا ان شئتم فعلنا ولكرنهامخرقة فلما رأوها وخرقها قالو الاحاجة لنابها فقال أصحاب السفينة جزاكم الله عنا خيرأفما صحب قوم قوما أعظم بركة منكم وأصلح الخضر السفينة فعادت فإكانت الى انقال وكان الملكالذي ذكره اللعفي كتابه يأخذكل سقينة غصبا مالك من فهم الازدي وكان ينزل قلهات من شط عمان وينتقل من هناك الى ناحية أخرى، وقيل هو مسدلة بن الجلندي بن كركر الازدي وهو من ولدا مالك بن فهم الازدى و هو جد الصفاق ومن ولده ملوك مرو ، وقبل هو لجلندي بن المستكبر ويقال المستنير بن مسعود بن الحرار بن عبد عز بن معولة بنشمس.قال العوتبي: و القول الاول أشبه دلالةو أوضح حجةو أقرب فيالنظر صحة منهذا القول الاخير. قال لأن الجلندي هذا كانقيل الإسلام يسيروقيل انهأدركالاسلام وابناهعبدوجيفرأ دركنا الاسلامواليهما كنب النبي صلىالله عليموسلم على يدعمرو بن العاص وقصة السفينة كانت في عصر موسى عليه السلام وبين موسى ومبعث الني صلى الله عليه وسلم أعو ام كشيرة

## ذكر وفخاة مالك به فريم

وذلك بعد ماملك عمان سبعين سنة وكان قد مضى له من عمره مائة وعشرون سنة جاءته المنية على يد احب الناس اليهو أعظمهم شانا لديه وهو ولده سليمة

ان من ترجو به دفع البلا ۽ سوف ياتيك البلامن قبله وفي ذلك عبرة لمن اعتبر وعظة لمن انعظ وسبب ذلك ان مالكا لما ملك عمان واطراف العراق وما حول عمان وقعت بينه وبيزملوك اليمن تناقش وتجاسد الى ان طمع كل واحدمنهما في ملك الآخر وكان مالك قد جعل على أولاده الحرس بالنوبة كل ليله على رجل منهم مع جماعة من خواصه وامنائه من قومه ونان سليمة احظى ولد مالك عنده واقربهم البه وهواصغر اولاده فحسدهاخوته وجعلوا يطلبونلهزلة عندابيه وقومه وكان مالك يعلم سليمة في صغره الرمي بالسهام الى ان اتفنه وكان بحرس كاخوته واقبل ذات يوم نفر من اخوته الى ابيهم فقالوا ياابانا انك قد جعلت على اولادك الحرس بالنوبة ومااحدمنهم الاوهو قائم بماعليه ماخلا سليمة فانه اصعفهمة واعجز وانه اذا جن الليل يعتزلعن فرسان قومه ويتشاغل بالنوم والغفول عمايلزمه فلا يكمزلك فيه كنفاية ولاغنى ،وجعلوا يوهنون امره عند ابيه وينسبونه الىالعجز والتقصير فقال لهم مالك: انكم لكذَّلكوما احدمنكم الاوهوقائم بماعليه واما قولكم في إلى سليمة فليس هو كذلك وان ظيي فيه كعلمي ولم تزل الاخوة تحسُّد بعضهم بعضاً لايثار الآبا. بعضا دون بعض فانصرفوا من عنده راجعين بغير ءاكانوا ياملون تم ان مالكا دخله الشك قاسر كلامهم ذلك في نفسه الى ان كانت الليلة الى كانت الليلة الى كانت فيها نوبة ابنه سليمة وقد خرج سليمة في نفر من فرسان قومه بحرسون كالعادة ثم اعتول عنهم سليمة في المكان الذي يكمن فيه بقرب دار اليه فينا هو كذلك اذ اقبل مالك من قصره في جوف الليل مختفيا من حيث لا يعلم به احد قاصدا الى ذلك الموضع وكان سليمة في ذلك الوقت قد لحقته الحال فحست الفرس شخص مالك من بعيد فصهات وانقيه سليمة من سنته الحال فحست الفرس شخص مالك من بعيد فصهات وانقيه سليمة من سنته الك مذعورا ونظر الى الفرس وهي ناصبة اذنبها الى شخص مالك فقوق سهمه في كند قوسه ويممه نحو شخص مالك وهو لا يعلم انه ابو و فسمع مالك وهو تالك فقال سليمة يا ابت ملك السيم قصده فارسلما مثلاً فاصاب السهم فيما وذكر سيره الذي ساره من أرض السراة هذه القصيدة نعى نفسه فيها وذكر سيره الذي ساره من أرض السراة و خروجه من برهو تالى عمان و ما كان من شائه

ألا مر مبلغ أبساء فهم ه بمالك من الرجل العماني وبلمغ منهبا وبني خنيس ، وسعد الله ذي الحي البعاني ومن أمسى بحي بني صريح ه إلى حرس وحي بني عدان ومن حل الثنية من كلاع ه الى بطن المتساقب والمثاني بلاد قد نائي عنها مزاري ، وجيران المجساورة الادان نعنه الدار من أبنا، فهم ، ومن أبنا، دوس والقنان قتلت محرقا وحميت نفسى ، وراغمت الاعادي من اسان وفي العربين كنا أهل عز ، ملكنا يربرا وبني قران

جلبت الخير من ثروات نجد ۽ و واصلت الثنايا غير دان صددنا قومنا الادنين قدما به لدى بطن المبالغ والرعان بها عمران من أولاًد عمرو 🌼 ونسونها ذو و النسب الادان وسرنا ببن احقاف ورمل ۽ وغلفات تعــــاطاها بناني وأودية بهـا نعم وشـا. ، يردن|لما.تنزحه|لســـواني به اولاد ناجيــة بن حزم ، وأوباش مر\_\_الام الفواني جلب الخيل من برهوت شعثا ﴿ إِلَى قَامِاتِ مِن أَرْضَى عَمَانَ قتلت بها سراة بني قيـــاد ۽ وحاميت المعالي غبر وان وفي الهيجاءكنا أهل بائس ۽ قتلنــــا ٻهمنا وبني كران لقينا خيلهم عند التعادي ه بابطال المرازبة الدعار يؤمون الندى والخيل نترى ۾ بفرسان اللقاء كجر. عان فصالت فهرن الاملاك فيهم ه بمرهفيـــة تحل عرى المثان نصفناهم فنصف الخيل قتلي ، ونصف في الوثلق وفي القران ثارنا الملك يوم بني قياد ۽ وبهمن والمناي في العيارــــ فاضحت بهمن وبنو قياد ه موالينـــا حياري في الرهان فامتعنىاهم بالمن عفسوأ ه وجسدنا بالمكارم والاماز وحرت بملـكا قطري عمان 🌸 وقدت الهبزري مع كل عان نكحت بهافتاة بنى زهير ء وخودة بنت نصر الاسودان وجعدة بنتحارثة بنحرب ه من المحور المحبرة الحسان وأم جذيمة وهنــاة كمر ﴿ عَقَيْلَةٌ مِن ذَرِي العربِ الهجان ومعن والعميقي ثم عمرو ه وحارث منهم ذرب اللسان شريت المامين قطرى عمان و فلم أر مثل ما. السيدجان جراه الله من ولد جزا، و سليمسة انه ساما جزاني اعلمسه الرماية كل يوم و فلمسا اشتد ساءسده رماني ترخاني بقدح شك لبي و دقيق قسد برته الراحتان فا هوى سهمه كالبرق حتى و اصاب به الفؤاد وما عداني الاشلت يمينك حتى ترمى و وطارت منك حاملة البنان ثم قضى مالك تحبه وانشا ولده هناة يرثيه ويقول

لوكان يبقى على الايام ذوشرف ملحده لم يمت فهم وما ولدا حلت على مالك الاملاك جائحة ملك هدت بناء العلاو المجد فانقصدا ابا جذيمة لا تبعد ولا غلبت ما به المنايا وقد اودى وقد بعدا

لوكان يفدى لبيت العز ذوكرم ، فدالثمن حاسهل الارض والجلدا ياراعى الملك اضحى الملك بعدك لا تدر الرعاة اجار الملك أم قصدا ثم ان سليمة تخوف من اخوته واعتزلهم وأجمع على الخروج من ينهم فسار اليه أخوه هناة في جماعة من وجوه قومه فاجتمعوا اليه وكرهوا

يشم فسار اليه الحود هناه في جماعه من وجوه فومه فاجتمعوا اليهو لرهوا المالخروج وكان أكثر خروجه تخوفه من أخيهمعن فقال لهم اني لاأستطيع المفام معكم وقد قتلت أباكم وكان ذلك من سبب حسد اخوقي لى وقد يبلغني من معن ماأكره واني لاخشى ان يغتالني في بعض سفها، قومه فناشدوه الله والرحم ان يقعد معهم وضمن له هناة بتسليم الدية عنه الديةمن ماله وأعفوه عن القود فقبل ذلك سليمة وأقام معهم وسلم هناة عنه الديةمن ماله الى اخوته فقبلها الاخوة وعفوا الامعنا قانه قبلها ولم يعف وطمع هناة ان يصلح ذات بينهم وكان حسن السيرة في اخوته وقومه ثم ان معن خلاله بصلح ذات بينهم وكان حسن السيرة في اخوته وقومه ثم ان معن خلاله

زمن لا يتعرض لسليمة يسوء حتى أكل الدية ثم انه جعل يطلب غفلةسليمة ويغرى به سفها، قومه من حيث لا يعلم به أحد فبلغ ذلك سليمة فاقسم انه لا يقيم بارض عمان وأجمع رأيه على كرب البحر فخرج هار بافي نفر من قومه وقطع البحر حتى نزل بارض فارس فلما رأى ذلك اخوه ثعلبة بن مالك اعتزل اخوته و خرج عند اخواله من تنوخ فصار فيهم وسارت تنوخ باجمعها حتى لحقت بجديمة الابرش بن مالك بن فهم وهو يومئذ ملك الحيرة ثم انتشر وا من بعد ذلك الى الشام والجزيرة فتفرقوا بها وهم الآن كثيرون هناك فولد ثعلبة بن مالك في تنوخ الى اليوم والله اعلم

#### باس خبر ولد مالك من بعده

وقد تقدمت الاشارة الى جذيمة وماكه بالعراق وله خبر يطول ولمقتله على بد الزباء خبر غريب للمشتغل بذكره لانه ليس من اخبار عمان وملك عمان بعدمالك يوانده الله والمائة وكان احسن ولدمالك سيرة واكانهم رايا واجودهم مهوءة وكانت خبرة مالك وقعت عليه لعقله وكال امره وكان ذافهم وحلم ولم يكن لاحد من ولد مالك مالهناة من هذه الخصال فقام بندبير الامر وسياسة الملك إلى ان مات ولم اجد تاريخا لموته ولا لمدة ملكه وهو الذي ارسل المدد لاخيه سليمة بن مالك حتى قوم ما اعوج من ملكه بارض فارس وكان من خبره ان سليمة لما خرج من عمان متحوفا من اخيه ممن نزل بارض فارس وكان اول موضع نزل فيه من ساحل المجر جاشك و تزوج امراة منهر من قوم يقال لهم الاسفاهية قولدت له غلاما فاولاده منها يسمون بنجب الاسفاهية نسبة الى امهم فينها هو ذات يوم قاعدا يذكر ارض

عمان وانفراده عن اخوته وقومعوماكان فيه منالعز والسلطان فانشأ يقول كفي حزنا اني مقيم ببلدة 🌼 اخلاي عنها نازحون بعيد اقلبطرفي فيالبلادفلااري 🌸 وجوه اخلاي الذبن أريد شم انه رحمل من جاشك حتى نزل ارض كرمان فاقام بهما عند ملوك بعض اهلها و انتسب البهم وقال أبي رجل من أهل بيتكان لنا لملك في العرب وكان لاني عدة من الولد وكنت انا اقربهماليه و احبهم فحسدني الحوتي مكانى من ابي وكان ذلك سبب قتل ابي على يدى، ثم انه الخبرهم بقصته و امره وقال اني قد قدمت الى هذه البلاد مستجيرا بإهالها ومستعديا بهم وقد رجوت الله ان بمن على بجوارهم ويشد از رى بمكانهم قلما أتتسب اليهم وعرفهم قصته عرفوه وتبيوا موضعه ومكانهوشرفهقانزلوه واكرموه وأعجبهم مارأوا من فصاحته وجماله وكمال أمره فرفعوا قدره واكرموا منزلته وزوجوه بامرأة منكراتم نسائهم ويقال ان سبب تزويجهم آياه ان سليمة لما قدم الى أرض كرمان وانتسب البهم أرادوا أن زوجوه بامرأةمن بنات بعض ماوكهم وكان الملك اذ ذاك على أرض كرمان ولد دارا بن دارا ابن سهمن وكان ملكا جباراً كثير العسف والظلم لا هل مملكته وقوصه وكان قديلة من أمره أنه مازفت عروس على بعلما حتى يؤتي بها اليه فيصيها قبله و الاقتل بعلها و بدُد أهلها فكان ذلك دأبه في أهل كرمان الى أن قدم علمهم سليمة، وكانوا قد كتمرا مجيته وقدومه مخافة ان يعرض له بسو . لاجل ما كان من ابيه مالك واخيه جذيمــة الابرش الى ملوك نارس فشكوا الى سليمة امر ملكهم وحكواله قصتهم وذكروا انهم لايتوصلون الى دومـــه بحيلة من كثرة حرسه وحجابه ومنعته فقال سليمة وماذا لى عليكم ان انا

كفيتكم امريأسه وارحتكم منسلطانه ةالوا وأفيلك ذلكولم يرمهاحدمن إهل العز والسلطان بمن كالأقبلنا قفال سليمة تدبير الامرق ذلك على فبإذالي عليكم قالو اماشقت قال فاذا ارديم ذلك فيجمع الى من الغد اهل الوفا و التقديم يقالوا نعم فلما كازمن الغد اجتمع اليهم عظاه اهلكرمان واهل الوفامنهم وجرى الكلام بينهم كاجري بالامس فقال سليمة ان امكنتمونيما اشترط عليكم دبرت الامر فقالوا باجمعهم لكجمع ماشرطت وسالت قال سليمة اشترط على أنكم تصيرون ملكه وسلطانه لى ولعنى من بعدى دون سائر اهل كرمان وعلى اني آخذ جميع علاتكم وجباية جميع اموال كرمان الى ان اتمكن وابلغ غايةمرادي وانالتخبلنفسي ونجيع ماقدر تعليه مزرجال العرب ومن اجناس اهل كرمان من اردت من الرجال وان زوجوني بامرأة منكرا أيمعقائل نسائكم فامسك ألقوم لذلك ونكسوا رؤسهم ساعة مماقيل بعضهم الى يعض فقال الأكمان فيكم معاشر اهل كرمان من يستطبع ذلك بدون هذه الشروط والمطلب فليفعل فسكتوا ولم يتكلم منهم احد ، فقال سليمة اني لا استطيع الى فعل ذلك الاعلى هذه الشروط فعند ذلك ضربوا ايديهم على يدسليمة وقالوا لدلك جميع ماشر طت وطلبت فبايعو دعلى قتل الملك واخذعلهم العهود والمواثيق وكنانت تلك الجماعةمناهل بيحالملك والساعلان قوامأمر الملك ونظام الدولةفلما فرغوا من امرالبيعة عمدوا الىسليمة فزوجو مامرأة من كراتم بناتهم والملك لم يعلم بشيء من ذلك كله الا أنهم اشهر وا امر ترويج المرأة باسم وجل من بعض أهل كرمان ممنشهد البيعة ولم يذكر اسم سليمة لتلا يعلم الملك بشيء من امره ولما فرغ القوم من بيعتهم لهوتز ويجهم وأعدهم في ليلة معلومة ليزفوه الى الملك، وقال لهم اذا عزمتم على ذلك فاشهروا أمر

هذه المرأة الى بعلها حتى يبلغ ذلك الملك ليكون متأهبا المتعريس شم اتوا الله في حقية من الناس فالبسوني الواع الحلى والحلل وزفوني اليه بين النساء و الحشم ليتبقن في وهمه اني المرأة التي تريدون ان ترفوها الى بعلها فاذا انا صر تناليه و اعلم الحدم الانصراف و اشرف على و عمدت منه ضربت بيدي على هذه الكين التي في حجزة سراويلي ووجا نهما فاذا انا ظفرت بهو تمكنت من حجابه و اهل حرسه وسمعتم الصريخ فبادر و اللي باجمعكم في شلاحكم و آلة حربكم و اعينوني على ماحاولت و عاهد قوالو انهم

فلما كانت تلك الليلة اشهروا امر تلك المرأة من السهار وعمدوا الى سليمة وهو اد ذاك شاب وكان جميلا حسن الوجه والهيئة فالبسود انواع الحلى والحلل وقد حدد سكينه وجعلها معه في حجزة سراويله وسار عنده النسا. وانواع الحادم والحشم بزفونه بينهم في هيئة المرأة حي انتهوا به الى الملك فحين نظر اليه الملك في الانتهاع وضو. المصابيح وهو على نلك الهيئة والحال هاله منظره وما رأى من حسنه وجماله وقد افعل اليه برقل في أنواع الحلى والحلل بين الحدم والحشم فا تججه فا وما الم الفساء والحدم بالانصراف فانصر فوا عنه وأمر بالانواب فا غلقت وبالسنوو والحدم بالانصراف فانفرق على سليمة لدياه ويضمه فا رخيت ولم بيق إلا هو وسليمة . ثم أنه أهوى على سليمة لدياه ويضمه فا رخيت ولم بيق إلا هو وسليمة . ثم أنه أهوى على السكين من حدرة اليه فاسترخا له الملك في خاصرته فا تقبم أو دفه الثانية في لمنه سمح بطنه فخر الملك ساقطا على فراشه يخور في دمه خوار الثور ، ثم و تسليمة منطر إلى سيمه فن نظر إلى سيمه من فطر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمه وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمه وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمه وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمه وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمه وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمة وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمة وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمة وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمة وتفاد سيمه ثم نظر إلى الميدة الميدة ويستم يستم بالميدة من فوره ذلك فليس درع الملك ويضمة وتفاد سيمه تم نظر إلى الميدة ويستم بالميدة ويضم الميدة ويستم بالميدة ويستم يستم بيناء الميدة ويستم بالميدة ويستم

الملك وإذا فيه رمق الحياة فضربه بالسيف فا بان رأسه عن جسده وبات ليلته على تلك الهيئة ولا يدرى أحد ما عنده وبات وجود أهل كرمان الذين بايموا ليلتهم فيخوف ووجل لايدرون ما يكون من امره فلما أصبح وثب على الأبواب وفتحها وخرج إلى حراس الملك وحاميته فشد عليهم قلم يزل بجالدهم بسيفه ويقتل من آخق منهم حتى اباد عامتهم وباب الدرب مغلوق عليه وعليهم نمم تصايح الناس وتهأتفوا بالسلاح ووقع الصريخ واقبل اليه جماعة وجوه أهل كرمان اهل البيعة منهم وغيرهم من اعوان الملك في آلة حربهم وخيلهموعددهم قعندها ائبرفعليهم سليمة من راس الحصن وعليه الدرع والبيضة شاهرا لسيف الملك بيسده وهو مختضب بالدم فآلتي اليهم جنة الملك ورأسه فلما نظروا إلى ذلك عالهم امره واكبروا شاءته واعظموا وفرحوا بذلك فرحا شديدا لمساكان منعسف الملك وسوء سيرته فيهم به فی سوارع کرمان وسککها

ثم اجتمع العظاء إوالاشراف فدآمروا بينهم في تمليك سليمة عليهم وتسليم الامر اليه دومهم فاجتمعوا على ذلك فوفوا له بما بايعوه وصرفوا له حيع الناس واستقبلوه بالسمع والطاعة حتى استقبر له الأمر وتمهما من انهم اهدوا اليه عرسه فابتني مها واستقام له امر كرمان واطباعه الجميع من اهلها فكنوه من انفسهم وأموالهم وأعانوه على جميع امره فلم يزل أمره فيهم كذلك الى ان حسده بعضهم، وقانوا اليمتي يملكنا هذا العربي وتحق

اهل الذوة والمنعة والعز والسلطان وجعلوا يتعرضون له في اطراف عماله وناحية داره فعند ذلك كتب سليمة الى اخيه هناة بن مالك بعان بستصرخه ويطلب عنه المعودة والمدد فامده هناة بنهائة آلاف من فرسان الازد وابطالهم ويطلب عنى المدروع وحملهم في المراكب حتى اور دهم الى كرمان فتحصلوا عند سايمة وافاعوا معه فشد بهم عضده واقام بهم اود من اعوج عليمه من المعجم واستقام الامر وسياسة الملك ولم يزل امر سليمة با رض كرمان فاحتلف راحى ولده من بعده واضطرب أمرهم و دخل الناس بينهم وكان ذلك سبب زوال امرهم و موع المسلك إلى العجم حين وقرقة منهم توجهت الى جبال عمان فلحقوا باخوانهم، ومنهم الجائدي بن وهرقة منهم توجهت الى جبال عمان فلحقوا باخوانهم، ومنهم الجائدي بن كركر وقد ملك عمان من ولده الصفاق، ومن ولده الواحدي وجمهود بن سايمة بارض فارس وكرمان لهم بالمن وشدة وعدد كشر و بعسان منه بارض فارس وكرمان لهم بالمن وشدة وعدد كشر و بعسان منه بارض فارس وكرمان لهم بالمن وشدة وعدد كشر و بعسان

شم لم يزل الملك في أولاد مالك ولم يرجع احد من الفرس الى عمال حتى الفضى ماك ولد مالك بن فهم وصار ماك عمان الى آل الجاندي بين المستكبر وهومن معولة بن شمس وصار ملك فارس الىساسان وهم وهط الاكاسرة فتهادلوا هم وآل الجلندي بعمان على ان يجعلوا فيها أربعة آلاف من الاساورة والمرازية مع عامل بكون له بها عندملوك الازد فكانت الفرس في السواحل وشطوط البحر و الازد ملوك في البلاد و الاموركان كل وشطوط البحر و الازد ملوك في المرابعة و ملكة أو خافه على نفسه و ملكة من غضب عليه كسرى من الغرس وأهل بيته و ملكة أو خافه على نفسه و ملكة

أرسله الى عمان يحيسه جا فلم يزالوا كذلك بين ظهرانى الازدالى ان أظهر الله الاسلام بعان فأخر جوهم منها على حسب ماسيأتي ان شاء الله تعالى

# ذكر جماز بن مالك بن فهم

وكان اسمه زياد بن مالك وكان قد ملك مائة وعشر بن سنة وكان ملكه على معد وطرائف من اليمن ، قال العوتي ، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن ووصف جنته فقال تعلى ، قال لصاحبه وهو يحاوره ـ الى قوله ـ و برسل عليها حسبانا من السها، فنصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غوراً فان تستطيع له طلبا و أحيط بشهره فاصبح يقاب كفيه على ماانفق فيها وهي خاوية على عروشها ، فخرب الله جنته بكفره وهو الذي تقول فيه العرب لأنت أكفر من جماز قال: ولم بملك العرب قط ملك كان أعظم كبراو لاأقتل لمعد منه ، كان اذا رأى رجلا من معدده بنا حلق رأسه و اذا رأه جيلا ضرب لعد منه ، كان اذا رأى رجلا من معدده بنا حلق رأسه و اذا رأه جيلا ضرب العالية الى جانب ابلة من الشام فصار كفره في الناس بضرب به المثل و لم استطع معد ان تخرج من سلطانه فسار رجل من عدو ان فدعا المستجير بن عمر و و يقال المستجير بن عمر و يقال المستحير المستحير بن عمر و يقال المستحير المستحير

الى الله أشكو لا الى الناس أشتكى و بوائق جاءت من جماز بن مالك فيا معشر الاسد الذبن هم هم خيار عباد الله ترضون ذلك لمكم شيمة لم يعطها الله غيركم و وساجح أحلام وأصل مرائك قهرتم معداً غنها وسمينها و ملوكا لهم والقوم تحت السنابك وكنم خيار الناس ملكا وقدرة و فكيف جذا بينكم شر مالك شم ان العدواني أقام بعان مع الارد في جوارهم وخاف ان رجع الى

بلاده بلغ جماز المره وانه شكاه الى قومه والخوته فيعاقبه فولد العدواني اليوم فى الازدولا ولاد مالك أخياركشيرةذكرها المؤرخون وذكر بعضها الدوتبي فى الانساب ونحن نقتصر على الغرض المقصود والله أعلم

#### باب فی ذکر شیء من أخبار عمامه بعد ملك العرب لها

قال العوتى فى الإنساب: ذكر ان سايان بن داود عليهما السلام كان يغدو من اصطخر فيتغذى فى يعتالمقدس ويروح من يبتا مقدس فيتشى الصطخر فيتما هو يسير وقد حلته الرجالي بحو البر فقال الربح شائمى فهبت فى بربة عمان فرأى قصراً فى صحرا كائما رفعت عنه البد الساعة واذا عليه سر واقع فقال للربح حطى ثم قال لمن معه ادخلوا القصر فقال ماأدرى أنا شيئا فعادو الليه فاعلمو و فنعا بالنسر فقال لم هذا القصر فقال ماأدرى أنا عليه منذ ثما ثما ثاق سنة هكذا عهدته ، وفى نسخة أخرى ان سليمان بن داود عليهما السلام سار من أرض فارس من قلعة اصطخر الى عمان فى نصف عليهما السلام سار من أرض فارس من عمان وهو بنا، جديد كما ثما رفع يوم ونزل موضع القصر من ساوت من عمان وهو بنا، جديد كما ثما رفع بوم ونزل موضع القصر من ساوت واذا عايه نسر فساله ني الله عليه السلام عنه فقال ياني الله أخير في أي عن أبع عن جده أنه عبد على هذا الحالة فقال في الله أخير في أبي عن أبيه عن جده أنه عبد على هذا الحالة فقال فاني الله أخير في أبي عن أبيه عن جده أنه عبد على هذا الحالة فقال في نشر أسلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام المناه المناه المناه في الله أخير في أبي عن أبيه عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه المناه في الله أخير في أبي عن أبيه عليه السلام عنه في ذلك الوقت واذا عليه الماله في الله أخير في الله أخير في أبي عن أبيه عليه السلام عنه في الله أبي عن أبي عليه السلام عنه في ذلك بعض الشياطين الذين صحورا سليمان عليه السلام المناه في الله أبي الله أبي عنه في ذلك الوقت واذا عليه المناه في الله أبي عنه في الله أبي عنه في ذلك الوقت والمناه عليه المناه المناه المناه في المناه في الله المناه عنه في في المناه في المناه المناه المناه عليه المناه المناه المناه في المناه ا

غدونا من قرى اصطخر ه الى القصر فعلناه فمن سال عن القصر » فانا قد وجدناه وللشيء على الثيء « مقاييس وأشبــــــاه يقاس المر. بالمر. ه اذا ما المر. ما شاه قال ويقال و الله أعلم المر. و اذا ما المر. ما شاه قال ويقال و الله أعلم المران بن داو د دخل عمان و أهلمها بادية فأقام فيها عشرة آباه وأمر الشياطين في كل يوم يحفرون الف نهر وقد أجرى فيها عشرة آباف نهر . قال وحدثني أبو المنذر عن خالد بن محمد أنه بلغه أن في جبل اليحمد بعان قبر نبي

## باب انتقال ملك عمامه

من أو لاد مالك بن فهم الى بنى معولة بن شمس كانت ملوك عمان والايام دول قال العوتى : فن ولد معولة بن شمس كانت ملوك عمان قال واليهم صار المالك في عمان من بعد مالك بن فهم و ولده قال فأول ماوكهم عدع بن معولة بن شعس بن عمر و بن غائم بن عمان بن نصر بن زهران بن كب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد قال فلك و اشتد ملكه وكان من أعز الناس نفساً ومملكة و هو الذي سبا أهل العاب و استاق منهم الف فارس وكان في جملة السبى ابنة عم له دو الله بن صدت النخل فقدم دو الة على عبد عز في شأنها فسأله و دها فر دها على أهلها له على أهل البحامة و البحرين و المحامة اتاوة وهي الحراج المقدر عليهم و كانرسوله له على أهل البحامة على عمر و بن عمر و الحني من أهل المحامة فقدم باقل المحامة في بعض بن المحمد ، وكان مغزله اذا قدم المحامة فالحمل المحامة بالكارة فأغلط عليهم فيها و حبس منهم بشراً كثيراً في مرانه فأعجل أهلها بالاتاوة والمحلم عليهم فيها و حبس منهم بشراً كثيراً في عبس كان له بالمحامة يسمى محبس الهون فيها و حبس منهم بشراً كثيراً في عبس عبس الهون فيها و حبس منهم بشراً كثيراً في معزله اذ

#### سمع قائلا يقول

ولولا تعدية الحيار بن جنة و سقته سيوف الازد سامقسبا فدانوا واعطوا بالاناوة عنوة و فعلوه او كان اصوبا ولو عبد عزرام بالجيش كبكبا و لزلزل بالجيش العماني كبكبا ولو قدحت كفاه بالنبع صخرة و غداة الفخر فدى واثقبا

( وقال مصعب بن عمر الحنقي )

تمامة قادنا للحين حهراً » وعرضنا البلا. لعبد عز وصبحنا بحرصباح سوء » على خيل يقحمها بنقز فكم قد تقرى » وسنان المعز والمعز (١)

وقال المستكبر بن عبد عز في ذلك شعراً تركناه لتحريف النسخ ثم لم برل ملك عمان فيهم حتى أظهر الله الإسلام في عمان وغيرها وأسلم أهل عمان وقيل أن ملكهم يومئة الجاندي بن المستكبر واله أسلم في جملة من اسلم واليه تنسب بنو الجاندي وقيل أن الجاندي مات قبل الاسلام وأنما اسلم ابناه جيفر وعبد وهو أثبت والله أعلم

#### باب نی اسلام اهل عمان

ذكر والله أعلم أن أول من أسلم من عمان مازن بن غضوية بن سبيعة بن شهاسة أبن حيان بن مر بن حيان بن أبي بشرين خطامة بن سعدين نبهان بن يحمر و بن الغوث (١) في يعض هذا الايات خلل وتحريف ولم تجدات حيا له وقد وجدا بالكتبخالة للكبة بمسر نسخة من تأريخ العولتي التسحاري أبي مسلم صاحب الضياء من كتب الفقه وهذا الكتاب هو الاسل لما نقله المصنف إلا أن خطه يكاد لا يفهم لبشاعته وكثرة تحريفه فضق علينا أن نصحح منه شبئا والامر للة ابن طى وكان من أهل سيائل قدم على رسول القصلي الله عليه وسلم عند أول ظهور الاسلام بعيان وأسلم ودعا لعالنهي صلى الله عليه وسلم ولاهل عمان تخير وكان من خبره انه كان يسدن صنها له فى الجاهليه فى سيائل يقال له ناجر تعظمه بنو خطامة وبنو الصامت من طى، قال مازن فعترنا عنده ذات يوم عنيرة فسمعت صونا من الصنم يفول:

یامازن اسمع تسر یه ظهر خیر وبطن شر یه بعث نبی من مضر بدین الله الاکبر ی فدع نحیتاً من حجر ی تسلم من حر سقر قال مازن ففزعت لذلك ثم عترنا بعد أیام عثیرة أخری فسمعت صوتاً من الصنم یقول:

اقبل الى اقبل ، تسمع مالا بجهل ، هذا نبي مرسل، جا بحق منزل آمن به كى تعدل ، من حر نار تشعل ، وقودها بالجندل

فقلت: ازهذا لعجب وانه لخيريراد بي فينها نحن كذلك اذ قدم رجل من أهل الحجاز: فقلنا له ما ورالمك فقال ظهر رجل يقال له أحمد بقول لمن أتاه و أجيبوا داعى الله، فقلت: هذا نبأ ماسمعت فعثرت الى الصنم فكسرته وركبت راحلتي فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وفي العنبي: ان القادم قال ظهر رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف يقول لمن أتاه و أجيبوا داعى الله فلست بمتكبر ولا جبار والامختال ادعوكم الى الله و ترك عبادة الاوثان وأبشركم بجنة عرضها السموات والارض واستنقذكم من نار تلقلي لا يطفأ لهيها ولا ينعم من سكنها وقال مازن فقلت هذا و الله نبأ ما سمعته من الصنم فوثبت اليه وكسرته جذاذاً وركبت راحلني حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عما بعت له فشر ح لى الاسلام ونور الله قابي للهدى فأسلمت وقلت :

كسرتناجرا جذاذا وكان لنا . ربا نطيف به ضلا بتضلال بالهاشمي هدانا من ضلالتنا ولم يكن ديسه مني علي بال يا راكبا بلغن عمراً واخوته . اني لمن قال ربي ناجر قالى قال العشى: قوله بلغن عمرا يريد بني الصامت واسمه عمر بن غنم بن مالك بن سعد بن نبهان بن الغوث بن طي وقوله و اخوتها بريد بني خطامة بن سعد بن نبهان بن الغوث بن طي قال مازن: فقلت يا , سول الله صلى الله عليكوسلم والكادع الله تعالى لاحمل عمان فقال. اللهم اهدهم وأثبهم فقلت زدنى يا رسول الله فقال: • اللهم ارزقهم العقاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم ، قلت يا رسول الله: البحرينضج ِ عانبنا فادع الله في ميرتناو خفنا وظلفنا قال: واللم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم،قلت:زدني فقال. اللهم لا تسلط عليهم عدواً من غيرهم قل يا مازن آمين فان آمين بستجابعنده الدعاء، قال قلت أ مين قال قلت يارسول الله: الي مولع الطرب وبشرب الخر لجوج بالنساء وقدنفذ أكثر مالي فيهذا وليس لي ولد فادع الله ان يذهب عنيماً أجد ويهب لى ولداً تفر بهعيني ويا تبنا بالحيا فقال النيّ صلى اللهعليه وسلمء اللهم أبدلهبالطرب قراءةالقرآن وبالحرامالحلال ويالعهر عِفة الفرج وبالخر ربالا اثم فيه وآتهم بالحبا وهب له ولدا نقر به عينه ، قال مازن فأذهب الله تعالى عني ماكنت أحد من الطرب والنشاط لتلك الاسباب وجججت حججا وحفظت شطر القراآن وتزوجت أربععقائل من العرب ورزقت ولدا سميته حيان بن مازن واخصبت عمان في تلك السنة وما يعدها واقبل عليهم الحلف والظلف وكثر صيد البحر وظهرت الارباح فى التجارات وآمن عدد من أهل عمان ولمازن فى ذلك شعر حيث يقول

اليك رسول الله خبت مطيقى و تجوب الفيافي من عمان الحالعرج(١) لتشفع لى ياخير من وطى الحصى و فيفقر لى ربى فأرجع بالفلج (٢) الم مشر جانبت (٣) في الله دينهم و فلا دينهم ديني ولاشر جهرشرجي (١) وكنت امر ا باللهو و الخر مولعا و شبابي الى ان (٩) أذن الجسم بالنهج فبداني بالخر أمنا وخشية و بالعهر احصانا فحص لى فرجى فأصبحت همى في الجهاد ونيني و فلله ما صبومي ولله ما حجى قال: فلما كان في العام القابل الذي وفدت فيه على رسول الله صلى

وال : فلها آزال في العام الفابل الذي وقدن فيه على رسول العاسسان الله عليه على رسول العاسسين قد هدى الله قوماً من أهل عمان ومن عليهم بدينك وقد الحصيت عمان خصبا هنيا وكثرت الارباح والصيد مها فقال عليه السلام ، ديني دين الاسلام سيزيد الله أهل عمان خصيا وصيدا فطويي لمن آمن في ودآ في وطويي لمن آمن في ولم يرتي وطوفي ثم طوفي لمن آمن في ولم يرقي ولم ير من رآني وان الله سيزيد اهل عمان إسلاما،

# ذكر سبب اسهوم ملوك عمامه

وسبب ذلك أز النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى ابروين بن

 <sup>(</sup>١) موضع قرب المدينة (١) النصر (٣) خ خالفت (٤) يقال لبس هو من شرجه
 أى من طبقته وشكله (١) خ حنى أنن

كدرى أنوشروان يدعوه الى الاسلام فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النببي صلى آنقه عليه وسلم حين بلغه ذلك اللام مزق شملهكل ابنه شيرويه فقتله ثم ان شيرويه كتب الى باذان مرزبانه على عمان ويقــال ل إسمه فستحان أن ابعث من قبلك رجلا عربيا فارسيا صدوقا مأمونا وقد قرأ الكتب الى الحجاز باتيك بخبر هذا الرجل العربي الدي يزعم أنه ثمي وعنى بقوله عربيا فارسيا أي قد تكام بالعربية والفارسية ويعرفهما فمعت باذان ويقال الفستحان رجلا من طاحمة يقال له كعب بن برشمة الطاحي وكان قد تنصر وقرأ الكتب فقدم المدينة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيكامه فرأى فيه الصفات التي يجدها في الكتب فعرف أنه ورجع الى عمان فاتي باذان فاخبره أن النببي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل فقال باذان هذا أمر أريد ان أشافه فيه الملك فاستخاف على أصحابه الذين بعان رجلا من أصحابه يقال له مسكان وخسرج باذان آلي المملك كسري بفارس ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أهل عمان وكان الماك في ذلك العبد بعمان الجلندي بن المستكبر وأرسل اليه يدعوه ومن معه الى الاسلام فاجاب وأرسل الى الفرس للذن بعمان وكانوا بجوسا يدعوهم إلى الندس مهذا الدين والاجابة الى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فابوا فاخرجهم الجلندي قهرا وصغراً من عمان، وقال آخرون: ان الني صلى الله علمه وسلم كتب الى أهل عمان مدعوهم إلىالاسلاموعلي أهل الريف منهم عبد وجيفر ابنا الجلندي وكان أبوهما قد مات في ذلك العصرفكان فيكتابه

صلى الله عليه وسلم الى أهل عمان . فاقروا بشمـادة أن لا اله لا الله وأني محمدرسول اللهوأدوا الزكاة واعمروا المساجدوالاغزوتكمه وعنالواقدي باسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كـتب الى جيفر وعبد ابني الجانــدي الازدي بعمان وبعث عمرو بن العاص بن واثل السهمي بكتابه اليهما وكان كمتابه صحيفة أقل من الشبر فيبا ، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى جيفر وعبدابي الجلندي السلام على من اتبع الهدى اما بعـــد فاني منكان حيا ومحق القول على الكافرين وأنكما ان اقررتما بالاسلام ولبكما واز ابنها أن تقرأ بالاسلام فان ماكحكما زائل عنكما وخيلي تطأ ساحتكما ونظهر نبوتي على ملككما ، وكان الكانب لهذا أبي بن كعب وهوعليه السلام المملي عليه وطوى الصحيفة وختمها مخاتمه المبارك وكان نقش الخاتم ولاإله صحار دستجرد وهي مدينة بنتها العجم في صحار في مهادنتهم لبني الجلندي فنزل بها وقت الظهر وبعث الى بني الجاندي وهم بادية عمان فكان أول من الى أخيه جيفر بن الجاندي بكتاب النبي صلى الله عليه و سام فدفعه اليه مختو ما ففض ختامه وقرأه حتى انتهى الى آخره شم دفعه الى أخيه عبد ففرأه مثل ليس بصغير وأنا أعيد فكرىفيه وأعلمك وانه استحضر جماعة الازد وبعثوا لرجل أي وقـد عرفت صفته وسيظهر على العرب والمجم فأجاب الى لإسلام وأسلم هو وأخوه فى ساعة راحدة نم بعت الى وجوه عشائره فبايعهم لمحمد صلي الله عليه وسلم وأدخلهم في دينه وألزمهم تسليم الصدقة وأمرعمر بن العاص بقبضها فقبضها على الجهة التي أمره مها النبيي صلى الله عليه وسلم ثم بعث الى دُني وما يليها الى آخر عمان فما ورد رسول جنفر على أحد الأوأسار واجاب دعوته الاالفرس الذين كانوا في ذلك المهد بعمان واجتمعت الازدالي جنفرين الجلندي وقالوا لايجاورنا العجم بعدهذا اليوم واجمعوا على اخراج مسكانومز معه منالقرس فدعا جيفر للمرازية والاساورة فقال لهم أنه قد يعث منا في العرب نبي، فاختاروا منا حدى حالتين اما أن تسلموا وتدخلو فها دخلنا فيه واما أن تخرجوا عنا بانفسكم فابواأن يسلموا وقالو السنانخرج فعند ذلك اجتمعت الازد ماتلوهم قتالا شديدا وقتل مسكان وكمشير من أصحابه وقواده ثم تحصن فيتهم فيدستجرد فحاصروهم أشد الحصار فلماطال مهم ذلك طلبوأ الصلح مسالحوهم على أن يتركواكل صفراء وبيضاء وحلقة وبراع ويحملوهم الهاليهم وحاشيتهم في سفينة حتى يقطعوا الى أرض فارس فاحجابو همالي ذلك خرجوا من عمان وفي ذلك يقول شاعر الازد وهو ثابت بنقطنةالعتكي ألم تنبئك عن سكامًا الدار ﴿ وعندها من بيان الحي أخيار كأنهم يوم راحوا تاركين لها ۽ منجهدهم بجناحي طائرطاورا صادفت مسكان و-طالنقع منجدلان أثوابه بعد تاج الملك أطمار ويل امه فارسا ما هو يعنبله ﴿ كَأْنُمُمَا نَاظِرَاهُ فِي الْوَغِي نَارُ بقية من سراة الازد يقدمهم ، رئبسصدق|لىالروعاتكرار

عند الطعان ولاعزل وأغمار لاهمضعاف ولاأزرى بهرخور والموتك مسيروا يحومساروا اذا أقول لهم والحرب سأطعة وفى القبائل آساد وأحرار نحن العنبك مضاض الناس قدعلمو ا ولايكون اكالي سنا الجار قوم نعز ولا ترجى ظلامتنا 🛚 فنحن لاعب فننالا ولاعار من كان فيه من الإحياء مختلف أنالنصم اذاما معشر جأورا والله يعلم والاقوام قدعلموا وفي السيرة الحلبية : ان عمرو بن العاص قال خرجت حتى انتهيت الم عمان فعمدت اليعيد وكان احلر الرجان واسبلهماخلقا فقلت اكيرسوا رسول الله صلى الله عليه و سلم اليكو الى أخيك . فقال أخي المقدم على بالسُرّ والملك وأنا أوصلك به حتى يقرأ كتابك. ثم قال وما تدعو اليه قلمة أدعوك الى الله وحده وتخلع ما عبدمن دويهو تشهد أنمحمدأ عبدهو رسوله قال يا عمر و انك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك يعني العاصي بن والم فان لنا فيه قدوة ، قلت مات ولم يؤمن تمحمد صلى الله عليه وسلم وودد: له لوكان آمن وصدق به وقد كنت قبل على مثل رأبه حتى هداني الأ للاسلام، قال فمتى تبعته قلت قريباً ، فسألني أين كان اسلامي فقلت عنه اقروه واتبعوه قال: والاساقفة أي رُؤسًا. النصرانية والرهبان قلت نعير قال: أنظر يا عمرو ما تقول آنه ليس من خصلة في رجل أفضح له ـ أُمّ أكثر فضيحة ـ من كذب ، قلت وما كذبت وما نستحله في دَّبننا ثم قا ما ارى هرقل علم باسلام النجاشي قلت له بلي : قال : بأي شي. علمت ذلل يا عمرو قلت كان النجاشي رضي الله عنه يخرج لهخراجاً فلما أسلم|النجاث

وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال : لا والله لو سألني درهما واحدآ ما اعطيته ، فبلغ هرقل قوله فقال له أخوه اتدع عبدك لا مخرج لك خراجاً ويدين دينا محدثًا فقالهرقل :رجل رغب في دين و اختاره لنفسه ما اصنع به و الله لولا الضن تملكي لصنعت كما صنع . قال انظر ما تقول،ا عمرو قلت والله صدقتك قال عبد :فاخبر في ما الذي يأمر بهوينهي عنه ، قلت يأمر بطاعة لله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن لظلم والعدوان ، وعن الزنا وشرب الخر ، وعن عبادة الحجر والوثن والصَّالِيب، فقال:ما احسن هذا الذي يدعو اليه لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به وليكن اخي أضن بملكه من أن يدعه و يصير ذنبا أي تابعا ، قلت أنه أن أسلم ملكه رسول الله صلى لله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم . قال ان هذا لخلق حسَّن ، وما الصدقة فاخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الاموال ولما ذ كرت المواشي قال ما عمرو ويؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وُترد المياء فقلت نعم فقال والله ما أرى قوى فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا قال عمرو فمكثت باما بياب جيفر وقد أوصل اليه أخوء خبرى ثم انه دعاني فدخلت عليه فاخذ اعوانه بضبعي اي عضدي قال دعوه فارسلت فذهبت لاجلس فأبوا ن يدعوني اجلس فنظرت البه فقال تكلم محاجتك، فدفعت البه كتابا مختوما ففض ختامه ففرأه حتى انتهى الى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه ثمر قال ألا تخبر في عن قريش كيف صنعت فقلت تبعوء إما راغب فى الدبن رإما راهب مقهور بالسيف قال: ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الاسلام

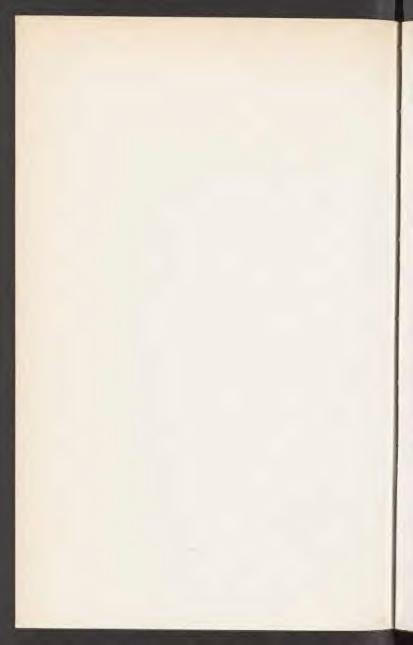

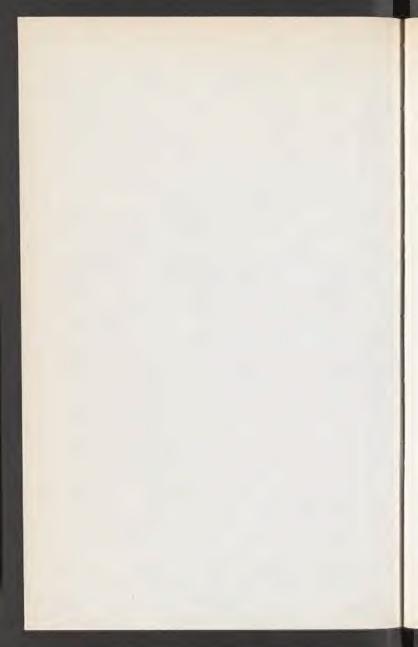

مكانه وكان فى السرية حسان بن ثابت الانصارى فلما قدموا من ديار آل جفنة قام حسان وقال: قد شهر مقام عبد فى الجاهلية والاسلام فلم أررجلا أحزم ولاأحسن رأيا وتدبيرا من عبد هو والله بمن وهب نفسه لله فى يوم غارت صباحه وأظلم صباحه فسر ذلك ابا بكر وقال هو ياابا الوليدكما ذكرت والقول يقصر عن وصفه والوصف يقصر عن فضله فبلغ ذلك عبداً فبعث اليه بمال عظيم وارسل اليهان مالى يعجز عن مكافا تك فاعدد فيما قصر واقبل ماتيسر . ثم ان ابا بكركتب كتابا الى اهل عمان يشكرهم ويثنى عليهم .

وفى تاريخ الخيس: كان عمرو بن العاص عاملا للنبى صلى الله عليه وسلم على عمان فجاه يوما بهو دى من بهود عمان فقال اربتك انسا لنك عن شيء أأخشى على منك قال لا . قال اليهودي انشدك بالله من اوسلك الينا ، قال اللهم وسول الله قال اللهودي آله انك لتعلم انه رسول الله قال عمرو اللهم نعم فقال اليهودي لتركان حقا ما تقول لقد مات اليوم . قلا رأى عمرو ذلك جمع أصحابه وحواشيه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي فيه ما قال ، ثم خرج يخفرا ، من الازد وعيد القيس يامن بهم فغرا ، من الازد وعيد القيس يامن بهم المنذر بن ساوى ، فسار حتى قدم أرض بي حنيفة فاخذ منهم خفرا . حتى المنذر بن ساوى ، فسار حتى قدم أرض بي حنيفة فاخذ منهم خفرا . حتى عمرو في مائة من قومه خفرا ، له وأقبل عرو بن العاص يلتي النساس مع عمرو في مائة من قومه خفرا ، له وأقبل عرب تن حصن خار جا من المدينة مرتدين حتى أنى على ذى القصة فلقيه عيينة بن حصن خار جا من المدينة وذلك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئا كفيناك عما ورامنا و ولك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا و ولك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا و ولك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا و ولك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا و وللك عبن قدم على أنى بكر يقول انجعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا و ولك عبن قدم على أنى بكر يقول ان جعلت لنا شيئاك فيناك عما ورامنا

فقال له عمرو بن العاص ما وراك يا عينة من ولى الناس المورهم قال الوبكر فقال عمرو الله أكبر قال عينة يا عمر و استوينا نحن والنم فقال عمرو كذبت يا ابن الاخابث من مضر ، وسار عينة فجعل يقول لمن لقه من الناس احبسوا عليكم أموالكم قالوا فاثنت ما تصنع قال لا يدفع المه رجل من فزارة عناقا واحدة ولحق عند ذلك بطلحة الاسدى فكان معه ولما فرغ خالد من بيعة بني عامر أوثق عينة بن حصن وقرة بن هبسيرة القشيري وبعث بهما الى أبي بكر الصديق ، قال ابن عباس فقدم بهما الى المدينة في وثاق فنظرت الى عينة بحموعة بداه الى عنقه بحبل ينحسه غلمان المدينة في وثاق فنظرت الى عينة بحموعة بداه الى عنقه بحبل ينحسه غلمان المدينة بالجريد ويضر بونه ويقولون أي عدو الله أكفر شرة وعفا عنه وكتب له أمانا والله ما كنت آمنت بالله فلم بعاقب أبو بكر قرة وعفا عنه وكتب له أمانا وكتب له أمانا

وفى كامل ابن الاثير قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر و
بعان فاتحبل حتى انتهى الى البحرين فوجد المنذر بن ساوى في الموت ثم
خرج عنه الى بلاد بنى عامر فنول بقرة بن هبيرة وقرة يقدم رجلا ويؤخر
آخرى ومعه عسكر من بنى عامر فنوح له وأكرم مئواه، فلما أراد الرحلة
خلابه قرة وقال ياهذا أن العرب لا تطب لكم نفسا بالاتاوة فان عفيتموها
من اخذ اموالها فستسمع لكم وتطبع وان ابيتم فلا تجتمع عليكم فقال له
عمرو أكفرت يا قرة الخوفا بالعرب فوالله لاوطين عليك الخيل فحفش
امك واحقاش بيت ينفر دفيه التعساء وقد على المسلمين بالمدينة فنفرقو او تحلقو احلقا
به يسألونه فاخيرهم ان العساكر معسكرة من ديا الى المدينة فنفرقو او تحلقو احلقا
واقبل عمر يريدالتسلم على عمر و فرعلى حلقة فيها على وعثمان وطلحة و الزبير

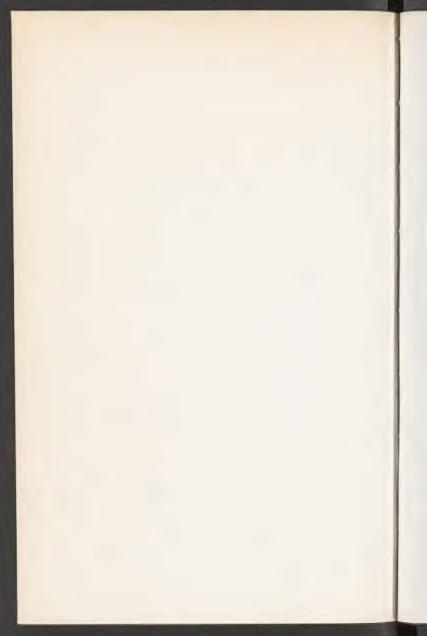

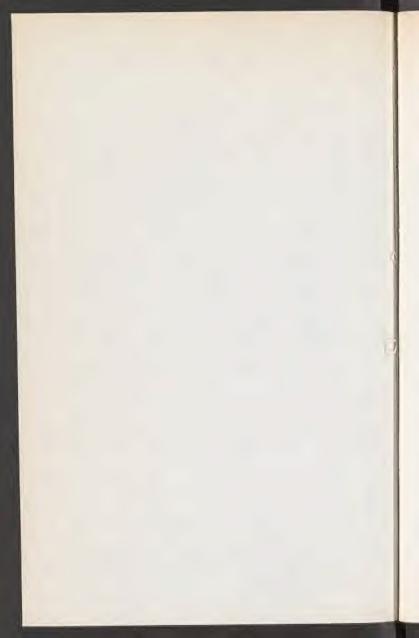

فاتندبت اليه ثلاثة آلاف ويقال الفان وستمانة من الاؤد، وراسب، وناجية وعبدالفيس وأكثر هم من الازدقال وكانر السشئة قصيرة بن سلمان الحدائي ورأس بني مالك منهم بزيد بن جعفر الجهضعي وراس عمران أبو صفرة ومعه جماعة فدير بهم عنمان بن أبي العاصي من جلفار إلى حزيرة كاوان وفيها قائد الهجم فسالم عنمان ولم يقائله فيكتب يزدجرد إلى عظيم كرمان ان قطع إلى جزيرة بني كاوان فحل بين العرب الذين بها وبين اخوانهم، فقطع في خزيرة القسم واسمها جاش فعربوها فتقائلوا قتالا شديداً فقتل العاصي في حزيرة القسم واسمها جاش فعربوها فتقائلوا قتالا شديداً فقتل الفا من الاساورة وقد انتجم م وقواهم فالتقوا بشهرك واقتلوا قتالا شديداً الفا من الاساورة وقد انتجم م وقواهم فالتقوا بشهرك واقتلوا قتالا شديداً الفا من الاساورة وقد انتجم م وقواهم فالتقوا بشهرك واقتلوا قتالا شديداً الذي قتل شهرك والهزم المشرك والب بن حديد الحمدي ويقال اشترك في قتل شهرك جماعة منهم أبو صفرة و باب بن ذي الحرة الحيري وكان باب فيا يزعمون هو الذي طعن شهرك فأرداه وفي ذلك يقول بعض الشعراء

باب بن ذى الحرة أردى شهركا ﴿ والخيل تجتاب العجاج الارمكا فلما ظفر أهل عمان بشهر السار واحتى قدمو االعراق فنزلو اتوج وذلك بعد افتتاح الكوفة والمدانن بيسير فيزعمون ارب اهل البصرة كانوا قد حسدوهم منزلتهم وكان قدومهم البصرة حين أمر عمر بن الخطاب ان تمصر البصرة وامر ان يضرب وضع البصرة خططا لمن هناك من العرب ويجعل في كل قبيلة محلة وامرهم أن يبنو الانفسهم المنازل ،وكان اول من قدم البصرة من اهل عمان تمانية عشر رجلا منهم كعب بن سور من بلى لفيط بن الحارث ابن مالك بنقهم وقدالى عمر بن الخطاب من نوج فاستقضاء عمر على البصرة ثم ان جماعة الازد الذين قدموا من عمان مع ظالم بن سراق وكانوا جند عثمان بن ابي العاصى ضمهم عبد اللهبن عامراليه وهو عامل عثمان بن عفان على البصرة والله اعلم

## اذكر وقعة دبا

بفتح الدال المهملة وفتح البا، الموحدة المخففة، موضع في الجالب الغربي من عمان على ساحل البحر الشمالي وكان ذلك في خر خلافة في بكر الصديق وجه حديفة بن محصن الغلفاني وضي الله عنه وذلك ان ابا بكر الصديق وجه حديفة بن محصن الغلفاني وهو من بارق حليف للانصار وكانله بصر وليس هو محديفة بن اليمان فوجه أبو بكر الي عمان أميرا فصدقهم فلما صار في ولد الحيارث بن مالك بن فهم مسنة فا عطاتهم عنودا أو عناقا مكان الشاة المسنة فا بوا أن يقبلوها فا خذوا ما أرادوا فنادت يا آل مالك فقال حديفة دعوة جاهلية وخاف ان يكون ما أرادوا فنادت يا آل مالك فقال حديفة دعوة جاهلية وخاف ان يكون واتبعهم سبيعة بن عراك الصيلي و المعلى بن سعد الخامي و الحارث بن كائوم والمحديدي في أصحابهم فوفدوا الى أبي بكر فقالوا يا خليفة وسول الله انا على الملامنا لم ننتقل عنه و لم نمنع زكاة ولم ننزع بدا من طاعة ولم رجع عن دين وقد على غلينا صاحبك و كففتا ايدينا الحان أبيناك فقال اصتع بكم ما صنعت بالعرب ان شنتم خليت المال واخذت السبي فعادوا السبي فقيالوا عني كل أسير ار بعمائة وخمسون درهما كدا ذكر العنبي في الانساب على كل أسير ار بعمائة وخمسون درهما كدا ذكر العنبي في الانساب

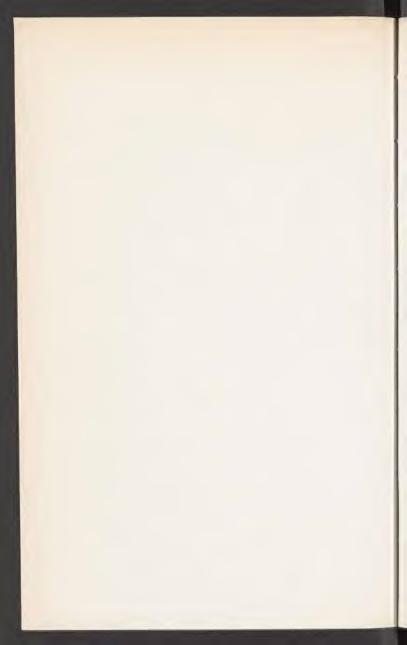

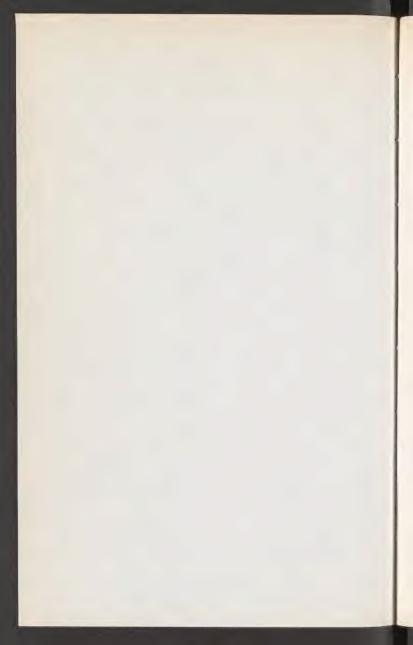

فارسل اليه أن يلحق محذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل عمان ومهرة فاذا فرغو امنهم سار الى النمن فلحقهما عكرمة قبل عمان فلما وصلوا رجاماوهي قريبمن عمان كاتبوا جيفراوعباداوجمع لقيطجموعه وعسكر بدبا وخرج جيفر وعباد وعسكرا بصحار وأرسلا الى حذيفة وعكرمة وغرفجة فديموا عليهماوكاتبوارؤ ساممن عند لقبطوارفضواعنه حمالنقوا على ديا فاقتدارا قنالا شديدا واستعلى لقيط ورأى المسلمون الخلل ورأى المشركون الظفر قال فبينما همكذلك جاءت المسلمين موادهم العظمي من بني ناجية وعليهمالخريت نزراشد ومنعبدالقيس وعليهم سيحان نزصوحان وغيرهم فقوى الله المسلمين فولي المشركون الأدبار قال فقتل منهم في المعركة عشرةا لاف وركبوهم حتى أثخنوا فيهم وسبوا الذراري وقسموا الاموال وبعثوا بالخس الى ابي بكر مع عرفجة واقام حذيفة بعمان يسكن الناس قال: واما مهرة فان عكرمة بن أبي جهل سار اليهم لما فرغ من عمال ومعه من استنصر من ناجية وعيد القيس وراسب وسعد فاقتحم عليهم يلادهم فوافق بها جمعين مزمهرة احدهما مع سخريت رجل منهم والثاني مع المصبح أحدبني محارب ومعظم الناس معه وكانا مختلفين فكاتب عمكرمة سخريتأ فاجابه واسلم وكاتب لمصبح بدعوه فلم بجب فقائله قتالاشديدافالهزم المرتدوز وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤا منهم واصابوا ما شاؤا من الننائم وبعث الاخماس إلى أبي بكر مع سخريت وازداد عكرمة وجندهةوة بالظهر والمتاع وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي بحب وبايعواعلى الاسلام اه غلام ابن الاثير وظه باطل لا أصل له والله أعلم

#### باب خروج الحجاج بن يوسف لعمايد

لمعاوية ولا لمن بعده سلطان في عان حتى صار الملك لعبد الملك بن مروان واستعمل الحجاج على أرض العراق وكنان ذلك فى زمن سلمان وسعند لتي عباد بن عبد بن الجلندي وهما القيان في عمان فيكان الحجاج بغز وهما أ يجموش عظيمة وهما يفضان جموعه ويبيدان عساكره في مواطن كشرة وقواده واستَولى سلمان على سوادهم فبلغ ذلك الحجاج فاصابه أمر هائل، تماستدعي بمجاعة بزشعوة أخو القاسم وأمر وأزيندب الناس ويستصرخهم وينادي في قبائل زار حيث كانوا و يستعمهم و يستنجدهم وأظهر الحجاج رجوه الازد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة لسليمان بن عباد. فقيل إن لعساكر التي جمعها الحجاج وأخرجها إلى عمان كانت أربعين الفا فاخرج من جانب الحر عشرين الفا ومن جانب البر عشرين الفا فانتهي القرم آلاف فارس وأصحاب النجائب ثلاثة آلاف وخمسهائة فالنتي بهم عند

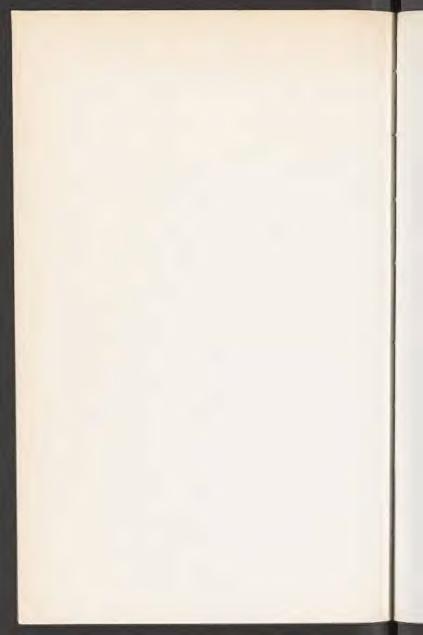

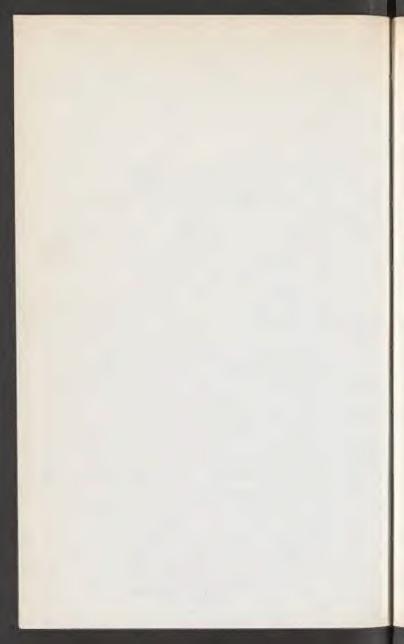

المسجد المعروف بمسجدجناح وهو بصحار ثم عزله المنصوروولي ابنه محمد ابن جناح فداهن المسلمين حتى صارت ولاية عمان لهم فعند ذلك عقدوا الامامة للجلندي بن مسعود فكان سببا لقوة الاسلام على حسب ما سياتي ذكره والله أعلم

## باس فى عقيدة أهل عمان

وإيما احتجنا الى ذكرها ليعلم الواقف عايها انهم على السديل الاول لم يداوا والما كان التغيير والتبديل في سواهم من اهل الافتراق في الدين. واهل الشك والعمى ، واهل عمان هم اهل الطريق القويم ، واهل الصراط المستقيم ، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ودعا العرب والعجم اليه وجاهدهم عليه حتى دخلوا فيه رغبا ورهبا وعليه لتي ربه صلى الله عليه وسلم وعليه مضى الخليقتان الراضيان المرضيان حتى لقيا ربهما ، وعليه مضى عثمان من عفان في صدر خلافته حتى غير وبدل فقاموا عليه وعاتبوه فتوبوه فرجع الى تغييره ثم عادبوه فتوبوه شم عاد الى تغييره واعذروا الى الله فيه حتى عذروا بين الخاص والعام وطلبوه الاعتزال عن امرهم في التي فاجتمعوا على على بن الى الله فيه حتى عذروا بين الخاص والعام وطلبوه الاعتزال عن امرهم من الزمان ، وقاتل اهل الفتنة القائمين لقتاله المتسترين عند العوام بطلب من الزمان ، وقاتل الوقا وهزم صفوقا ثم رجع القهتري، وحكم الوجال على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) قعانبوه قلم يعتبهم وخاصموه على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) قعانبوه قلم يعتبهم وخاصموه على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) قعانبوه قلم يعتبهم وخاصموه على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) قعانبوه قلم يعتبهم وخاصموه والمناء الله لهدى الموقعة على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) قعانبوه قلم يعتبهم وخاصموه على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيهرأ يه (١) عليه كم المنه اله المدي وشوهت الموقعة على حكم المضاء الله ليس لاحد ان يحكم فيه المهانية التحكم من أم المنائل التي لعب بها أبدى الموي وشوهت الموي وشوهت الموي وشوهت الموي وشوهت الموي وشوه ته الموي وشوه ته الموي وشوه ته الموي وسود الموي وشوه ته الموي وسود ا

فخصموه فكانت لهم الحجة عليه فهم أن يرجع اليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من التحكيم فحكم الله فقامت عليه رؤساء قومه فاطاعهم وعصى المسلمن فاعتزلوه بعد أن خلع نفسه يتحكيم الرجال في إمامته وهو يظن ان الامرباق في يده وهيهات فقد أعطى العهود والمواثيق على قبولحكم الرجاين. فصارت الامامة على أنفسهم اماماً وهو عبد الله بن وهب الراسي فسار اليهم على فقاتلهم بالنهر وان حتى قتل جماعتهم الذين هنالك وهم قدر أربعة آلاف رجل لم ينجم الا اليسير وهم يرون أن الموت هو النجاة وهو الرواح الى الجنة فبقى منهم الا اليسير وهم يرون أن الموت هو النجاة وهو الرواح الى الجنة فبقى وجدوا عليه أسلافهم، عاضين على وصية النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وجدوا عليه أسلافهم، عاضين على وصية النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فيصبوا على ذلك الائمة وأذهبوا في رضي

حقيقتها تبريرا للطعن في المحكمة زورا وجورا وذلك أن الذين أنكروا التحكيم يقولهم لا حكم الا الله لا يعنون غير مسائلة قتال الفئة الباغية لان الله لم يجول حكم المباده بل بينه هو تعالى وقد نبت أن الذين حملوا السلاح في وجه امام المسلمين فئة باغية ، وزال الرب عمن بني فيه بعد قتل عمار بن ياسر لقوله عليه السلام له ، سنقتلك الفئة الباغية ، ولم يرد أحد من الصحابة هذا الحديث بومئة فئيت اذاً أن المناسبين لعلى في مفين باغون. كم السكتاب والسنة والتحكيم فيما كان كذلك لا يجوز فقال المنكرون له لا حكم الا تقال في على المعنوم والواقع بناقضه ، وزعوا أن المحكمة ارادوا المطال الحلافة بقولهم لا حكم الانته مع أن الحكمة نصبوا الائمة في كل قطر حلوا فيه وجرى ، مهم بقولهم لا حكم الاتم من المحسن البصرى ومالك بن السي المدى كا ذكر ، المبرد في السكار التحكيم مثل الحسن البصرى ومالك بن الس المدى كا ذكر ، المبرد في السكار التحكيم مثل الحسن البصرى ومالك بن الس المدى كا ذكر ، المبرد في السكار التحكيم مثل الحسن البصرى ومالك بن الس المدى كا ذكر ، المبرد في السكادل فنعوذ بالله من المخينة الموقع ، واستيف البحث في هذا في تاريخا

الله الأنفس وفارقوا في حبه نساءهم وأبناءهم ومساكن يرضونهاحتى أقاموا شعار الاسلام وظهر الدينبين الخاص والعام فىأقطار منالارض فأظهروا للناس معالم الاسلام وذكروهم بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.فامرناتبع لاً ثمة المسلمين قبل نزول الفتنة ورأينا اليومتبع لرأيهم وتاويلنا القرآن تبع لتاويلهم، لسنا ممن يزعم انه أفاد اليوم علماً في القرآن والسنة حتى غلبهم. ونرى حق الوالدين وحق ذي القربي وحق اليتامي وحق المساكين وحق أبناء السبيل وحق الصاحب وحق الجار وحق ماملكت أيماننا ابراراكانوا ُو فجاراً ، ونؤ دى الامانة الى من استا مننا عليها من قومنا أو غيرهم.ونو في بعهود قومنا وأهل الذمة وغيرهم ، ونجير من استجارنا من قومنا وغيرهم ، ويا"من عندنا منهم الكاف عن القتال المعتزل بنفسه من غير أن نشك في ضلالته . وندعو الى كتاب الله ومعرفة الحق وموالاة اهله ومفارقة الباطل ومعاداة اهلهفن عرفمنهم الحق واقربهوتولانا عليه توليناءوحرمنا دمه ومنأ نكرحقالله منهمو استحب العميعلي الهدىوفارق المسلمين وعاندهم فارقناه وقاتلناه حتى يغي. ألى أمر الله أو لهلك على ضلالته من غير أن تنزلهم منازل عبدة الاوثان فلا نستحل سباهم ولاقتل ذراريهم ولاغنيمة اموالهم ولاقطع الميراث منهم(١)، ولانرى الفتك بقومنا ولاقتلهُم في السروان كانواً ضلالا لا أن الله لم يأمر به في كتابه و لم يفعله أحد من المسلمين بمن كاك بمكة باحد من المشركين فكيف نفعلة نحن باهل القبلة ، وقد أمر الله نبيه

<sup>(</sup>١) هذا رد لقول الحوارج السفرية والازارقة والنجدية المانمين لموارثة ومناكحة عنالهيم . وكذلك 'ما يأتى بعد من أمر الفتك فهو رد لما ذهبوا اليه من جواز الفنك بمن بخالفهم واغتباله كا اجازوا قدفه بالزنا والله أعلم

أن ينبذ الى من خاف منه كيانة فقال « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذاليهم على سوا. أن الله لايحب الخائنين، ونرى انمناكحة قومنا وموارئتهم لاتحرم علينا ما داموا يستقبلون قبلتنا لان المسلمين قدكانوا ينا كحون المنافقين ويوارثونهم ويظهر من المنافقين من المعاصي اكثر بما يظهر اليوم من كشير من قومنا أولا نرئ أن نقذف احداً بمن يستقبل قبلتنا بما لم نعلم انه فعله خلافًا للخوارج الذين يستحلون قذف من يعلمون الله ترى. من الزنا من قومهم وهم بذلك مضلون. ونبرأ ممن زعم ان الزنا في دينه حلال ،ولانري استعراض قومنا بالسيف ماداموا يستقبلون القبلة ولانرى قتل الصغير من اهل قبلتنا ولاغيرهم(١)،ولا نستحلفرج امراءٌ رجل تزوجها بكتاب الله رسنة نبيه حتى يطلقها زوجها او يتوفى عنها ثم تعتد عدة المطلقة اوالمتوفى عنها زوجها، ولانري انتحال الهجرة من دار قومنا لهجرة النبي واصحابه من دار قومه ولكن بخرج من خرج منا مجاهداً في سييلُ الله على طاعته فان رجع الى دار قومه توليناه اذا كان قائمًا محقٌّ الله في نفسه وماله ، ولا نرى الولاية الالمر. ﴿ عَلَمْنَا مَنَّهُ الْوَفَاءُ بِمَا وَجَبِّ عَلَيْهُ مِن دَيْنِ اللَّهُ ۥ ونبرأ من المصرين على المعاصي من اهل دعوتنا وغيرهم حتى يراجعوا النوبة ويتركوا الاصرار ، ولا نرى للنفر من المسلمين ان يبايعوا امامهم لا على الجهاد في سبيل الله والطاعـة في المعروف حتى بهلـكوا على ذلك أويظهروا على عدوهم، وتتولى مجاهدنا وقاعدنا ويعرف قاعدنا لمجاهدنا

 <sup>(</sup>١) لان حكم الاطفال انهم من أهل الحبنة المتوله صلى انته عليه وسلم: « سألت اقته في اللاحق الله عنه الله على المباعل و منه المعلق المباعل وعمل المباعل المباعل

الفضيلة التي خصه الله مها ، وتتولى من لم ندرك من المسلمين ولم نره منهم شهادة المسلمين، ونبرأ عن لم ندرك من ائمة الظلم وعن لم نره منهــــم ومن اوليائهم بشهادة المسلمين، ونرضى من ملوك قومنا ان يتقوا الله ولايتبعوا اهواءهم ولابجحدوا سنة ولايصروا على ذنب بعد معرفة وان يضعوا الصدقة والفيء حيث امرهم الله ، ونرضي من السبابة (١) وهم الشــيعة أن يتقوا الله ولا يفارقوا من لم يحكم الاالله في أمر قد حكم الله فيه ولايتولوا من ترك حكم الله رغبة عنه وحكمٌ غير الله، ونرضى من الخوارج ان يتقوا الله ولايغشموا في دينهم ولايرغبوا عن سبيل من هدى القفبلهم ولايتولوا قوما ويخالفوا اعمالهم وان لايقارقوا من ساربسيرة قوم يتولونهم، ونرضى من المرجئة ان يتقوا الله رجم وان يؤمنوا للمؤمنين في ولاية من لم يدركوا من المسنِّين والبراءة بمن لم يدر كوا من أئمة الظلم فيتولو بشهادتهم كشهادة من يشهدون اليوم عليهم بالضلالة وان لايسموا الحكام بغير ما أنزل اللهمن أسهائهم ، ولرضي من الفتنة ان يتقوا الله وان يقروا بحكم القرآن ويوقنوا بوعده وإن يستحلوا من أهل البغي والعداء والظلم ما احل الله من فراقهم وقتالهم حتى يتوبوا ، وترخى مر\_ البدعية أن يتقوا الله ربهم وأن يعملوا بسنة رسول الله صــلى الله عليه وسلم ويتولوا على العمل بها وان ضعفوا عتها. ونرضى منسائر قومنا ان يتقوا الله ربهم ولا يجعلوا حكمه تبعا لحكم قومهم وان لا يتمسكوا بطاعة قوم يعصون ألله فان الله لم ياذن لا حد ان

 <sup>(</sup>١) سموا سبابة لائهم يسبون الصحابة الذين نقموا منهم كابي بكر وعمر وغائشة ومعاوية وغيرهم وكأنهم التخذوا سبهم جزءا من عقائدهم تصع به ونفسد بدوء ولا حول ولاقوة الا بانة.

يعطى عهده من يعصي أمره، ندعو أن يطأع الله فيحل حلاله وبحرم حرامه وبحكم بما انزل الله في كتابه وان تتبع سنة نبيه وسنة الصالحين من عباد الله ليس من رأينا بحمد الله الغلو في ديننا ولا الغشيم في امرنا ولا التعدي على من فارقنا، حكمنا اليوم فيمن ترك قبلتنا ووجه غيرها حكم نبينا فيمن ترك قبلته و حكم المسلمين من بعده فيمن وجه غير قبلتهم، وحلالنا في دار قومنا حلالنا اذا خرجنا وحرامنا اذا خرجنا حرامنا فيدار قومنا . نعلم محمد الله انه لا محرم على الحارج منا شي. هو على القاعد حلال ولا يحل للقاعد منا شي. هو على الخارج حرام، الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن امامنا والسنةطريقنا وبيت الله الحرام قبلتنا والاسلام ديننا . وهو من الابمان . والابمان من الاسلام والتقوى من الايمال . والبر والوفاء من الايمان . يعض ذلك من بعض على استكمال الايمان بما فيــه ، و إقامة حدوده والعمل بحقوقه . ولا بثدت الانمان بانتقاص فرائض الله ولا بالمقام على حرام الله . والانمان هو شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله و ان ماجا. به حق والايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين والجنة والنار وأنالساعة آتية لا ريب فيها وانالله يبعث من في القبور، والأمر بالمعروف واتيانه والنهي عن المنكر واجتنابه. وإقامة الصلاة تمواقيتها فياللُّيل والنهار وحضورها في الجماعة . ولا يؤمِّن فيها ولا يقنت ولا يقتصر على المسح في الخفين عند الطهر لها (١) والقصر لها في السفر دون الحضر، والجمعة في الامصار الممصرة مطلقا اذا اقيمت، وعنداتمة العدل في غير

 <sup>(</sup>١) قوله ولا يؤمن الخ وذلك ان التأمين لم ينبت عند اصحابنا والقنوت لم يصح
 و منسوخ وكذا المسح على الحفين منسوخ بالآية الوضوء

الامصار الممصرة. الى آخر خصال الايمان المذكورة فى محلها فالحمدلله الذى وفقنا لهذا وهدانا له « وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نسأل الله ان بجعلنا و اياكم من الذين ينادون « ان تلمكم الجنة اورثنموها بماكنتم تعملون»

# ذكرمن اخذعنه اهل عمائه وينميم الصحيسح

من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات الفضائد. من العمانيين وغيرهم أخذوا ذلك عن الويكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن سعوف وعمار بن ياسر وعبدالله بن مسعود وابى ذر وسلمان وصهب وبلال وابي بن كعب وزيد بن صوحان المقول شهيدا يوم الجمل وخزيمة بن ثابت ذى الشهاد تين ومحمد وعبد الله ابني بديل وحرقوص بن زهير السعدي وزيد بن حصن الطائي، هؤلاء الذين ذكرهم ابو المؤثر في سيرته ولاصحابنا في آثارهم أخذ كثير عن غيرهم الكن قال ابو المؤثر بعد هذا كلاها بحملا معناه: انهم اخذواا يضاعمن لم بسم من المحاب رسول الله على ويوم صفين وشهدالنهز والاعند المسلمين ومن لم بسهديوم الدار معلى اهله من شهديوم الدار معلى ويوم الجمل ويوم صفين وشهدالنهز والاعتدالمسلمين ومن لم بشهديوم والعالم المناهدة فيم أغتناوا ولياؤ نارحهم عبد الله بن وهب الراسي واصحابه الذين جاهدوا عمد يوم النهر وال حتى استشهدوا رحم الله على الامر بالمعروف و النهى عن معديوم النجياء الامر بالمعروف و النهى عن المنكر . ثم من بعدهم و و تا بن وقل الاشجمي و و داع بن حوش ة الاسدى و من شهد معهما يوم النجياء الامدين حوش ة الاسدى و من شهد معهما يوم النجياء الامناهية و داع بن حوش ة الاسدى و من شهد معهما يوم النجياء والاحاف ثم عروة و داع بن حوش ة الاسدى و من شهد معهما يوم النجياء والمناهدة والمسعود و داع بن حوش ة الاسدى و من شهد معهما يوم النجياء والمقاهد والتحاف المناهدة المعمود و داع بن حوش قالا مدير و النهي عن شهد معهما يوم النه على المعروب و داع بن حوش قالام براه على المعروب و المهمود و داع بن حوش قالا مدير و العمود و داع بن حوش قالام به و المعروب و المعروب و العمود و داع بن حوش قالام به المعروب و العمود و داع بن حوش قالام به و العمود و داع بن حوش قالوب و العمود و داع بن حوش قالوب و العمود و داع بن حوش قالام به و العمود و داع بن حوش قالام به و العمود و داع بن حوش قالام به و العمود و داع بن حوش قالوب و العمود و داع بن و داع به داير و العمود و داع به و داير و العمود و العمود و داع بن حوش قالوب و العمود و العمود و داع به و داع به و داير و

مرداس الذين دعوا الى دين الله حتى استشهدو ا عليه . ثم عبد الله بن اباض كاتب وابو عبيدة مسلم بن ابي كريمة وابو نوح صالح بن نوح الدهان . بم عبد الله بن بحي الامام طالب الحق والمختار بن عوف وابو الحر على بن الحصين ومناستشهدممهم شمالربيع نحبيب وضهام بزالسائب وابو منصور الخراساني ثم الجلندي فيعسعو دالامام المقاني وابو الخطاب وعبد الرحمن ابن رستم الامامين المغربيين واصحابهم ومن كان في طبقتهم، ثم محيوب بن وعلى بن عزرة وهاشم بن غيلان ( اوسلمان بن عثمان وعبد المقتدر بنحائم

<sup>( ( )</sup> ايس هو هاخم بن نحيلان المعشقي المشهور با رائة فأنه من العثولة فرخمه

#### بابر امام: الجلندى بن مسعود

ابن جيفر بن جلندى رضى الله عنه وأرضاه و معدعز وهو أحد بنى الجلندى بن المستكبر بن مسعود بن الحرار بن عبدعز ابن معولة بن شمس، ملوك عمان بعد أولاد مالك بن فهم وغلط من نسبه لغير ذلك وقد تقدم أن سبب إمامته ان أبا العباس السفاح ولى أخاه أبا جعفر المنصور على العراق وولى المنصور على عمان جناح مالان المسلمين وواقعهم قيس الهنائي ثم عزله وولى ولده محمد بن جناح فلان للمسلمين وواقعهم على ما محبون حتى صارت ولاية عمان لهم فعند ذلك عقدوا الامامة للجلندى ابن مسعود فكانت سبباً لظهور الاسلام وقوة شوكته وكان عادلا مرضيا وكان الجلندى عن حضر بيعة عبد الله بن محى طالب الحق

قال أبو الحسن البسياني وقد أجمعوا على إمامته وولايته و المجاهدة معه ، قال وكان في آيامه حاجب و الربيع بن حبيب بالعراق وعبد الله بن القاسم وهلال بن عطية و خلف بن زياد البحر الى وشبيب بن عطية العماني و موسى ابن أبى جابر الا زكاني و بشير بن المنذر النزوانى ومنير بن النير الجعلاني قال وكان دؤلاء بعضهم أكبر من بعض و اقتدى بعضهم بعض، وقال أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر رحمه الله: لا نعلم فى أئمة المسلمين بعمان أفضل من سعيد بن عبد الله الا إن يكون الجلندى بن مسعود ، قال أبو الحسن ، فسار الجلندى بن مسعود رحمه الله في عمان فأظهر الحق و عمل به وأخذ الدولة من بد أهل الجوروبرى ، من الجبابرة وأشياعهم و دان بقتال أهل البغى ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولاسى ذرية ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولاسى ذرية ولا استعراضا بالقتل من غير دعوة

وقد وصف منير بن النير سيرته للامام غسان بن عبد الله فنعته و من معه من بوارع كل قوم بما عرفوا به من المعروف والعدل والاحسان والصدق والاقتصاد والبصيرةوالمعرفةوالورع والزهدوالتحرج والعبارةوالسمت الحسن الجميل قال: لم يأخذوا الصدقة بغيرحقها ولميضعوها في غيرمو اضعها ولم يستحلوها من الناس على غير الاثخان في الارض والحمامة والكفامة والمكافحة عن حريم المسلمين : بل أخذوها بحقها بعد احكام الامورالتي تعنهم في دين الله وحفظ الرعية ثم وضعوها في مواضعها وقسموها على أهلها يحكم القرآن دفريضة منالله والله عليم حكيم ، قال : ثم بلغنا عهم فيما استقام عليه رأيهمأن يرفضوا بصدقة البحر إلا مأطاب بأنفس الناسأن يبذلوه لهير رذلك لمايتخوفون من الدخل عليهم في سبيل الله اذ لم يحمومقال ولايولونُ أمرهم ولايبعثون في حوائجهم ولا يستعملون على صداقتهم واهل رعيتهم ولا يستقضون على أهل ولايتهم إلا اهل الثقة واهل العلم والفهم والورع والتحرج المعروفون بالفضل الموصوفون بالخير منأهل البيوتات منقومهم غيرسقاط ولا ادعياءولامتهمين ولامقترفين، منهم موسى بن أي جابر والحسن ان عقبة والوليدن خالدو موسى ن سعيد وجعفر بن يشر ومعين بن عمر ولوط ابن سام وحميم بن المغيرة والهاس بن المعاس والنير بن عبد الملك وعبدالله بن أبيَّ وعمارة بن همام ومحمد بن عبد الله بن سوم وعمر بن يحيي وحميد بن عبد ألله ويحيي بن يزيد وعمر بن عبد الله وضرباؤهم من الناس لا يتعلق عليهم بالسباب ولايلجأ اليم القبيح ولايتهمون فدينهم مرضيون فبالخوانهم سبع رأيهم معروف فضلهم معروفون به قد احكمت آراؤهم في قوة الحق واحكام امور الدين ، قال : وعلى كل ماتتين من الشراة إلى ثلاثمائة إلى اربعهائة قائد من أهل الفضل والحجا والبصيرة والثقة والمعرفة والعلموالققهوالحزم والقوة ، قال وعلى كل عشرة من أصحابه مؤدب من أهل الفقه يعلمهم الدين ويؤدبهم على المعروف ويسددهم عن الزيع ويقيمهم على الطريقة ويهديهم سبيل الرشاد ليست الدنيا من ذكرهم ولا جمع المال مر\_\_ شأنهم ولا الشهو ات من حاجاتهم قال وكيف لا يكوز كذلك من باع لله نفسه يجود بها على ترك الدنيا ويزهد بما فيها قال غيران رجالامهم تاقت أنفسهم إلى النساء فلما ذكر وا ذلك استوحش منهم أئمتهم وقادتهم قال فلم يكن من القوم إذذكروا النكاح نظر اليه دون ان يعرضوا امرهم على اهل الفضل من اهل العراق فلما وصل ذلك البهم فزعوا منه وساجم ذكرالشراة الذين باعوا لله أنفسهم للنساء وطلب الشهوات فكتبوا اليهم انكم كتبتم الينا تخبرونا عن الشراة ان انفسهم تنازعهم إلى النساء وهذا امر عظيم غيرانهم ان لم يقدروا على الصبر فليعرض الفقير منهم نفسه على النساء المسلمات الصالحات فان قبلته المسلمةبعشرة دراهم ينجزها إياهاولا يبتي لها عليه دين بعد العشرة فليتزوج وان صبر عن النساء فهو خير له وان لم يقدر على وفاء حقها فلايحمل على نفسه لامرأة ولا لا حد منالناس دينا للذيطوق نفسه من البيعة وحمل على نفسه من الميثاقي ، فلما عرض القوم أنفسهم على النساء بذلك الشرطلم يقبل منهمالا قليل منهم فصبر القوم على مالم يقووا لموقبلوا النصيحة واقتدوا مهدى أهــل الفضل واتبعوا أمرهم ولو خالفوهم الي ما نهوهم عنه وكرهوا عليهم من ذلك ما كان لهيم واسعا قال وكان المر. منهم يرزق في الشهر سبعة دراهم في غلاء من السعر فيصبر على القوت اليسير رغبة فيالآخرة والثواب من عند الله قال: وقد بلغنا أنه ربما بتي مع الرجل

منهم الدرهم والدرهمان فيتطوع بذلك الفضل فيرده في في. المسلمين رحمهم الله وجزاهم خيراً مع ما أظهروا من السنة، والامر بادنا. الجلابيب على النساء ورفع الخُدُر فوق الاذقان وسترالنو اصي وسائر الزينة الاالوجه والبنان أما ماورا. ذلك فهو حرام على من أبداه من النساء أو من نظر اليعمن الرجال شهوة والنطاق من تحت الدرع الافقيرة لا تقدر على درع سابغة فلها ان تبرز فوق درعها ، ونهي النساء عن الجلوس في السكك والخروج في يوم المطرو الريح العاصفةوأهر الرجالبر فعذبو لهمو تقصير أشعارهم اذاسبغت على العواتق، وأنكر على أهل القبلة ان يتشبهوا بزى أهل الذمة وانكر على أهل الذمة أن يتشبهوا بزى أهل الاسلام ونهى الرجال أن يبدوا ما فوق الركب قالوكانوا أهل ففه واهلءلم وحلم وتؤدةوتودد ووقار وسكينةواب وعقل وبرومرحمة وصدق ووفأ وتخشعو عبادة وورع وتحرج وصلة ونصيحة ظاهرة مقبولة لايطمعون تطامع السو. ولا يتعاطون من الناس الحقوق ولايدخلون في خصومات الناس ولا يجتعلون على استخراج الحقوق ولا بسترشون على طلب الحوآئج التي تعنيهم من أمر الرعية ولا يستفضلون في الرزق على الشبعة ولايغتاب بعضهم بعضا ليس من شأنهم الغيبة ولا البغي ولا الحسد ولا التفاطع ولا التدابر ولا البغضة ولا شي. من أخلاق أهل الربية، يحرصون على آدابهم في الدين ومع أهل الدين ويكرهون العيوب ويهجرون أخلاق الفجور والمعاصي . هم أنوار في الارض وغرياً. فيالناس يعرفون بسماهم وكيف لا يكون كنلك من باع لله نفســـه ينتظر حتفها صباحًا ومساء ليس له في شيء من الامور ولا لا حد من الناس دنت رحمه وبعدت أوعظم خطره أوصغر أوارتفع شأنه أو تواضع هوىالاماوافق

الحق مع ما لا يحصى من أخلاقهم الحسنة الجميلة التى زينهم الله بها فى الدنيا و ترك عليهم الثناء الحسن الجميل فيمن خلف بأعقامهم اهكلاممنيرفى الجلندى وأصحابه وحسبك بمن أثنى عليه منير هذا الثناء وأطبقت ألسنة الامة على الثناء الجميل لهم، والناس شهود الله فى أرضه جزاهم الله عن الاسلام وأهله خيراً

## ذكرقتل جمفر الجلندانى

وابنيه النظر وزائدة

وهم من أقارب الامام رحمه الله قال أبو الحوارى: بلغنا أن الجاندى ابن مسعود رحمه الله قتل جعفر الجانداني وابنيه النظر وزائدة على كتاب بيعة كانت متهم على المسلمين فلماصح ذلك عند الجاندي رحمه الله أرسل البهم ولم يكن منهم محاربة فيابلغنا الا ماظهر من كتابهم فقدمهم الجاندي فضرب رقابهم على ذلك الكتاب فيا بلغنا ، قال: وبلغنا أن الجاندي لما قتامهم فاصت عيناه دموعاً فالما نظر اليه أصحابه وعيناه تفيضان بالدموع قالو اله: أعصيية بالمحتدى فقال لا ولكن الرحمة ، وقال غيرة كنان الجاندي بن مسعود رحمه فوقع في أنفس المسلمين عابه من ذلك فقالو اله اعتزل أمر نا فاعتسزل أمرهم فوقع في أنفس المسلمين عابه من ذلك فقالو اله اعتزل أمر نا فاعتسزل أمرهم فكره وطح اليهم السيف و القانسوة فلبث ما شاء الله يضدو غدوهم و بروح وطح اليهم السيف و القانسوة فلبث ما شاء الله يضدو غدوهم و بروح فلك فلم يزالو ا به حي رجع الى مكانه بعد اعتزاله ، وفي مواضع انه اعتزل فلم يكد يرجع ولم نعلم انهم بايعوه بعد اعتزاله يعنى انه رجم الى الامر فلم يكد يرجع ولم نعلم انهم بايعوه بعد اعتزاله يعنى انه رجم الى الامر بالعقد الاول و الله اعلم ، وكان ابو صالح الوضاح واليا للجلندي على أبرى بالعقد الاول و الله اعلم ، وكان ابو صالح الوضاح واليا للجلندي على أبرى بالعقد الاول و الله اعلم ، وكان ابو صالح الوضاح واليا للجلندي على أبرى

فعر به قوم استحل المسلمون دمهم فأمنهم وخرج بهم الى الجلنــدى وبلغ الجلندي ان الوضاح أمنهم فقــال لا امانِ لهم عندى أو قال لا أمان دون الامام فوجه اليهم من لتي الوضاح ببهلى فقتلهم فيهــا فوقع فى نفس بعض المسلمين من ذلك شيء فرفعت المسألة الى ابي عبيــدة مسلم وابي مودو د حاجب فقال حاجب لا امان للامام ولا أمان دون الامام

### ذكر مقتل شيبان الخارجى امام الصفربة

وكان قد جاء الى عمان بحيش هار با من السفاح فلما قدم الى عمان اخرج البه الجلندى هلال : عطية الحراساني و يحيى بن نجيح و جماعة من المسلمين فلما التقوا وصاروا صفين قام يحيى بن نجيح وكان يحيى فضله مشهور البن المسلمين فدعا بدعوة انصف فيها الفريقين فقال: اللهم ان كنت تعلم انا على الدين الذي ترضاه و الحق الذي تحب ان تؤتي به فاجعل الدائرة على من اصحابه و اجعل الدائرة على الدين الذي ترضاه و الحق الذي تحب أن تؤتى به فاجعل شيبان و اصحابه على الدين الذي ترضاه و الحق الذي تحب أن تؤتى به فاجعل شيبان اول قتيل من أصحابه فامن الفريقان ثم زحف القوم بعضهم الى بعض فكان أول قتيل من المسلمين يحيى بن تجيح و أول قتيل من المسلمين يحيى بن تجيح و أول قتيل من المسلمين على بن تجيح و أول قتيل من المسلمين على المتولوا

## ذكر مشهر الجلندى واصحابه رحمهم الة نعالى

وكمان ذلك بجلفار على يد خازم بن خزيمة الحراساني عامل السفاح

من بني العباس وسبب ذلك انه لمــا قتل شيبان وصل الى عمان خازم بن خرىمة وقال اناكنا نطلب هؤلا. القوم يعني شيبان واصحابه وقد كفانا الله قتالهم على أيديكم ولكنى أريد أن أخرج منعندك الى الخنيفة وأخبره ائك له سامع مطيع فشاور الجلندي المسلمين في ذلك فلم يرو له ذلك ، وقيل سأله أن يمطيه سيف شيبان وخاتمه فأبي الجلندى. وقال أبو محمد : طاب خازم من الجلندى تسلم خاتم شيبان وسيفه وان يخطب لسلطان العراق ويعترفله بالسمع والطاعة قال فاستشار الجلندى العلماء من أهل زمانه ومعهم يومشذ هلال بن عطية الخراساني وشبيب بن عطية العانى وخلف بن زياد البحراني فأشاروا عليه أن يدفع سيف شيبان وخاتمه وما يرضيه من المال ويضمن لورثة شبيان قيمة السيف والخاتم ثم يدفع بذلك عن الدولة فا ّ بي خارم الا الخطبة والطاعة فرأوا ان ذلك لا يجوز فى باب الدين أن يدفع عن الدولة بالدين وانما يدفع عنها بالرجال والمال اهكلام أبي محمده وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب: لا با ُس أن يعطوهم السمع والطاعة بالسنتهم اذا خافوهم علىالدولة والرعية قال ولا يفعلون ذلك بغير الالسنة شراة كانوا أو غير شراة قال وأما المال فلا اه، ثمران|الجلندي ابي من اعطا. خازمماساً ل فوقع القتال بين خازم بن خزيمة والجلندي فقتل جميع اصحاب الجلندي فلميبق الاهو وهلال بنعطية الخراساتي فقال الجلندي احمل ياهلال فقال هلال للجلندي أنت إمامي فكن أمامي ولك علي أن لا أبقي بعدك فتقدمالجلندى فقاتل حتى قتل رحمه الله ثمم تقدمهلال بزعطية وعليه لامة حربه فكان أصحاب خازم يتعجبون من ثقافتهوهم لم يعرفوه ثم عرفوه وقالوا هلال بن عطية فاحتولوه حتى قتلوه رحمه الله، وقيل ان الذي تولى قتل الجلندى خارم بنخريمة. فقيلانه لماحضرته الوفاةقيل/ه ابشرفقد فتح الله على يديك فقال غررتمرنا فى الحياة وتغروننا في الممات هيهات هيهات فكيف لى بقتل الشيخ العاني

وذكرواان رجلا من اهل عمان خرج الى الحج وكان في صحبته رجل من أهل البصرة لا بهدأ الليل ولا ينام فسأله العاني عن حاله وهو لايعرف أن صاحبه من أهل عمان فقال ابي خرجت مع خازم مِن خريمة الى عمان فقاتلنا بها قوما لم أر مثلهم قط فأنا من ذلك اليوم على هذه الحالة لايأخذنى النوم فقال الرجل العماني في نفسه أنت حقيق بذلك ان كنت بمن قاتلهم. وقيل ان الاخصام جمعوا ما فى مسكر همفلم بجدوافيه الاثياباً خلقة ووجدوا حمائل سيوفهم من ليف رضي اللهعنهم ولكونهم استشهدوا جميعا في وقعة واحدة صارت الدولة من بعدهمالى الجبابر ةلقلة الاخيارحتى فرج القكرب المسلمين وجمع شملهم بعدحين على حسب ماسيأتي وكانت امامة الجلندي سنتين وشهراً، وقيل و اشهراً و ذلك انعولي الإمامةسنة احدى و ثلاثين و ما تة واستشهد سنة ثلاث وثلاثين ومائة كذا قيل وفيه نظرلان إمامته كانتفى يام دولة السفاح ، والسفاح اتما تغلب على الآمر وتمكن من الدولة ليلة لجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من سنة اثنين وثلائين ومائةوقيل في النصف من جادي الآخرةمن هذه السنة والله اعلم يحقيقة الامر وذكر انزالاثير في كامله قتل الجلندي واصحابه رحمهم اللهفي حوادث سنة اربع وثلاثين ومائة وهذا اقرب الى صواب التاريخ. وبقيت عمان بعده في يد الجبارة من بني الجلندي متقادين لامر بني العباس ألى سنة سبع وسبعين ومائة ، ثم رجعت الدولة للمسلمين وقدموا محمد بن ابي عفان على

ماسياتي فجملة تلاعب الجيابرة بعماناربع وأربعون سنةوبعضسنة والله أعلم، وفي كامل ابن الاثير مامعناه : ان خارَم بن خزيمة الخراساني كان من انصار السفاح وكان اخوال السفاح من بني عبد المدان وهمخمسة وثلاثون رجلا ومن غيرهم ثمانيةعشر رجلا ومزمواليهم سبعةعشرقصدوا السفاح فلقيهم خازم بن خزيمةبذات المطاميروكان قد وجدعليهم فليسلرعليهم فلما جازهم شتموه ثم رجع اليهم وعاتبهم على امركان قد وجد عليهم يهفاغلطوا لدفى الجواب فأمربهم فضربت اعناقهم جيعا وهدم دورهم ونهب اموالهم ثم انصرف فبلغذلك التمانيةفاجتمعوا ودخلزياد بنعبيدانه الحارثي معهم على السفاح فقالوا لهان خازمااجترأعليك واستخف بحقك وقتل اخوالك الذين قطعوا البلاد وأتوك معتزين بكطالبين معروفك حتىاذا صاروا فى جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم ونهب اموالهم بلاحدث احدثوه فهم بقتل خازم فبلغ ذلك موسى بن كعب و ابا الجهم بن عطية فدخلاً على السفاح وقالاً : يا أمير المؤمنين بلغنا ماكان مر. \_ هؤلا. وانك هممت بقتل خازم وانا نعيذك بالله من ذلك فان له طاعة وسابقة وهو بحتمل له ما صنع فان شيعتكم من الهل خراسان قد آثروكم على الاقارب والاولاد وقتلوا من خالفكم وانت احق من يغمد اساءة مسيتهم فان كسنت لابد بحماً على قتله فلا تتولى ذلك بنفسك وابعثه لامر ان قتل فيه كـنت قد بلغت الذي تريد وان ظفر كانظفر الدقال أشارو االيه بتوجيهه الىمن بعمان من الخوارج ـ يعني المسلمين و الى الخوارج الذين بحزيرة بركا وان مع شيبان بن عبد العزيز البشكري . قال وأمر السفاح بتوجيه مع سبعمائة رجل وكتبالى سلمان بنءلى وهو على البصرة بحملهم الىجزيره بركاوان وعمان قالفسار خازم المالبصرة في

الجند الذين معهوكان قد انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل مرو الروذ من يثق به ، فلما وصل البصرة حملهم سلمان في السفن وأنضم اليه بالبصرة أيضا عدة من بني تميم فساروا في البحر حيى أرسو ايجزيرة بركاوان فوجهه خازم فضلة بننعيم النهشلي في خسيانةالي شيبان فالتقو افاقتتلوا قتالا شديداً فركبُ شيبان وأصُحابه السفن وساروا الى عمان وهم صفرية. فلما صاروا الىعمان قائلهم الجلندي واصحابهقال وهم اباضيه واشتد القتال منهم فقتل شيبان ومن معهقال ثم سار خازم في البحر بمن معه حتى ارسوا الي ساحل عمان فخرجوا الى الصحراء فلقيهم الجلندى وأصحابه وافتتلوا قتالا شديدآ وكبثر القتل يومئذ فى أصحاب خازم وقتل منهم أخ له من امه فى تسعين رجلا ثم اقتتاو امن الغدقتالا شديدا فقتل يومئذ من الحوارج - يعني المسلمين تسعمائة وأحرق منهم نحواً من تسعين رجلاقال: ثم التقو آبعد سبعة أيام من مقدم خازم على رأى أشاربه بعض أصحاب خازم وهو أن يأمر أصحابه فيجعلوا علىأطراف استنهم المشاقة ويرووهابالنفط ويشعلوا فيهاالنيرانثم بمشوا بها حتى يضرموها في بيوت أصحاب الجلندي وكانت منخشب قال فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها وبمن فيها من أولادهم واهاليهم فحمل عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم وقتلوأ لجلندى فيمن قتل قال وبلغ عدة القتلى عشرة آلاف قال وبعث برؤسهم إلى الرصرة قارسلها سليمان إلى السفاح قال وأقام خازم بعد ذلك أشهر أحتى استقده السفاح فقدم. و لما كثر ذكر شيبان الخارجي في الكتب العانية كَانَ لا يعرف نسبه ولا موضعه حسن ان نعرف به علىحسب ما ذكر ه بن الاثير في كامله في حوادث سنة تسع وعشرين ومائة قال: ذكرشيبان الحروري إلى أن قتل، وهوشيبان بن عبد العزيز ابوالدلفاليشكريوكان سبب هلاکه ان الخوارج لما مایعوه بعد قتل الخیبری اقام یقاتل مروان وتفرق عن شيبان كثير من أصحاب الطمع فبتي في نحو اربعين الفا فأشار عليهم سلمان بن هشام ان ينصرفوا إلى الموصل فيجعلوها ظهرهم فارتحلوا فتبعهم مروانحتي انتهوا الىالموصل فعسكروا شرقى دجلة وعقدواجسورا عليها منعسكرهم إلى المدينة فكانت ميرتهم ومرافقتهم منها وخندق مروان بازاتهم وكان الخوارج قد نزلوا بالكار ومر وانخصة وكازاهل الموصل يقاتلون معالخوارج فاقام مروان ستة اشهر يقاتلهم وقيل تسعةاشهر وأتى مروان بابن اخ لسلمان بن هشام يقال لهامية بن معاوية بن هشام وكان مع عمه سلمان في عسكر شيبان اسيراً فقطع يديه وضرب عنقهوعمه ينظر اليه وكتب مروان الىبزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيًا بحميع من معه الى العراق. وعلى الكوفة المثني بن عمران العائذي عائذة قريش وهو خليفة للخوارج بالعراق فاتي ابن هبير قبعين التمر فاقتنابوا قنالاشد مدابو أنصر فت الخوارج ثم اجتمعوا بالكوفةبألنخيلة فهزمهم ابن هبيرةثم اجتمعوا بالبصر قفار سل شيبان اليهم عبيدة بزسو ارفى خيل عظيمة فالتقو ابالبصرة فانهزمت الخو ارجو قتل عبيدة واستباح ابن هبيرة عسكرهمظ تكن لهيرهمة بالعراق واستولىابن هبيرة على العراق وكانمنصوربن جمهورمع الخوارج فانهزم وغلب على الماهين وعلى الحبل أجمع وسار ابن هبيرة الى واسط فاخذ ابن عمرفحبسه ووجه نباتةبن حنظلة الى سلمان بن حبيب وهو على كور الاهواز فسمع سلمان الحنبر فأرسل الى نباتةداو دبنحاتم فالتقوا بالمرتان على شاطىء دجيل فالهزم الناس وقتل داو د ابن حاتم وكتب مروان الى ابن هبيرة لما استولى على العراق يا مره بارسال

عامر بن ضيارة المركى اليه فسيره في سبعة آلاف أوثمانية آلاف فبلغ شيبان خبره فأرسل الجون بن كلاب الخارجي في جمع فلقوا عامرا بالسن فهزموه ومن معه فدخل السن وتحصن فيه وجعل مروان بمده بالجنود على طريق البرحتي بنتهوا الى السن فكثر جمع عامر وكان منصورينجمهوز بمدشيبان منالجيل بالاموال فلما كثرمن مع عامر نهض الىالجون والخوارج فقاتلهم فهزمهم وقتل لجون وسار ابن ضبارة مصعدا الىالموصل فلما انتهى خبرقتل الجون الى شيبان ومسير عامر نحوه كره أن يقيم بين العسكرين فارتحل بمن ممه من الخوارج وقدم عامر على مروان بالموصل فسيره فى جمع كثير في أثر شيبان فان أقام أقام وان سار سار وان لا يبدأه بقتال فان قاتله شيبان قاتله وان أمسك أمسك عنه وان ارتحل اتبعه فكان علىذلك حتى مرٌّ على الجبل وخرج على بيضاء فارس وبها عبد الله بن معاوية من حبيب بنجعفر فيجموع كنبيرة فلم يتهيا الامر بينهما فسارحتي نزل جبرفت من كرمان وأقبل عامر ان صبارة حتى نول بازاء ابن معلوية أياما ثم ناهضه وقاتله فانهزم ابن معاوية فلحق جراة وسار ابن ضبارة بمنءمه فلق شيبان بحر فت فاقتتلوا قالا شديدا فامزمت الخوارج واستبيح عسكرهم ومضى شدال الى سجستان فهلك بها وذلك في سنة ثلاثين وماثة

وقیل بل کان قتال مروان وشیبان علی الموصل مقدار شهر شم انهزم شیبان حتی لحق بفارس وعامر بن ضبارة یقیعه وسار شیبان الی جزیرة برکما وان شمخرج منها الی عمان فقتله جلندی بن مسعود بن جایر بن جلندی الازدی سنة أربع و ثلاثین ومائة اه ما أردنا نقله من ثلام ایر الاثیر فی کامله وقد تقدم ذکر سبب ارتحال شیبان من جزیرة برکماوان وان ذالک كان بسبب حروب خازم بن خزيمة في إيام السفاح فيكون أول أمرشيبان في أيام مروان بن محمد ومقتله في أيام السفاح في عمان على يد شراة الجلندي امام المسلمين والله اعلم

> دكر قنال عبر العزيز الجلسراني وذلك في حال ضعف المسلمين

ذكرعنالوضاح بنعقبةعن مسبح بنعبد اللهأنعبد الرحمن بنالمغيرة أخبرهم وقد كان الاشمث بن حكيم والجلنــدانيون على حال من الخروج في حال صعف المسلمين فا خبرهم عبد الرحمن أن جعفر بن بشير كان هو وآخر غيره بالعراق مع ابي عبيدة وحاجب حتى قدم الجلندانيون فا خبروا ابا عبيدة وحاجبا ان الجلندانيين نزلوا على عبد العزيز الجلنداني فقراهم ثم قتلوه فقال لهم موسى وحاجب لا تقبل مقالتكم على السلمين فلم يقبلا قولهم قالوا فأنا نذهب الىالسلطان قال اذهبوا فلما حضر خروج جعفر وصاحبه الى عمان قالوا لابي عبيدة وحاجب ما نقول لاهل عمان منكما في القوم وقد كان اهل عمان افتر تو ا في الذين قتلوا عبد العزيز فمنهم من برى منهم و منهم من تولاهم ومنهم من وقف عنهم فقال قولا لاهل عمان ان كل من كان له ولاية بتولاه المسلمون وكل من كان على أمر من أمرهم اولى نما ضيع حتى يطلب اليه الامر الذي ضيعه فيكون عليه الحق فيمتنع باعطا. الحق فهَالك تَتْرُكُ وِلايته فهذا حديثُ عبد الرحمن بن مغيرةلمسبح وحاصله ان الطائفة الخارجية نزله اعلى عبد العزيز فاضافهم فقتلو دفلم يستحسن المسلمون ذلك منهم فلهذا اختلفوا في ولايتهم حتى قال أبو عبيدة وحاجب ما قالا في فصل القضية ، وكانا المسلمون يرجعون إلى قولها وان بني الجلندي قدطلبوا

إلى أبى عبيدة وحاجب ما طلبوا من قتلة عبد العزيز فلم يسمعا دعواهم. فلذا قال الجليدانيون ندهب إلى السلطان يعنون عامل بنى العباس فقال اذهبوا على طريق التهديد ولم يبلغنا أنهم ذهبوا إلى السلطان والله أعلم بما كان.قال أبو المؤثر : وكان خلف بن زياد مع الامام الجلندى فى حرب خازم عامل السلطان فمرض خلف بن زياد فتخلف عن المسير مع الجلندى بأزكى ويق بهامن بعد الجلندى حتى مات بأزكى ، وقال عير هشا خلف بن ياد بالبحرين ثم خرج منها يلتمس الحق فكان كلما لتي أحداً من اهل الفرق من قومنا طلب منه أن يعرفه مذهبه فاذا عرفه قال الحق فى غير هذا حتى بلغ البصرة ولتي أبا عبيدة مسلماً فساله عن مذهبه فنسبه له فقال هذا هو الحق فازمه ولن عليه حتى مات رحمه الله

## ذكر شبيب به عطبة العمالي

رحمه الله تعالى

وذكر أبو محمد وأبو الحسن أن شبيها كان من أصحباب الجلندي وذكر غيرهما أنه كان يجبي القرى ولم يكن إماما منصوبا وإنما كان محتسبا. والظاهر أن أمره هذاكان بعد الجلندي وكمان رجلاصلبا في دينه شديداً على الجبابرة داعيا إلى مخالفتهم وله سيرة تنبي. عن تصلبه في دينه وشدته على الجناة قال في أولها

أمما بعر فانه قد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. يد المسلمين واحدة على مزرسواهم والمسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله، وقد

 <sup>(</sup>١) شبيب العماني رحمه الله ليس هو شبيب الخارجي المشهور فشديب بن عطية امام
 ممان اباضي وشبيب الحارجي صفرى فلبنته لهذا من ينتمي التحقيقي

مسيتم وأمسينا اخوانا على الحال التي قد رّون اختلفت في اعلاق الامة وتشتت امرها ووثب بعضهم على بعض كالسباع ينهش بعضهم بعضا بالظلم والعدوان والغشم وانتهاك المحارم ، ولايعرفون حقالله ولاحرمة الاسلام ولامحتجرون بدوأمسينا وأمسيتم بحمدالله ونعمالله علينا وعليكمسابغة وفصله عليهًا وعليكم عظيم، يؤمن بعضناً بعضاً ويعرف بعضنا لبعض حرمةالاسلام وحق اهله ، وكتاب الله أمامنا وإمامكم إن كنا وكنتم صادقين ، با أبهـــا الناس اعلمو! ان من امرنا ان نقاتل و نقتل من عصى الله حتى يفيئوا إلى امر الله أو تفني أرواحنا إن شاء الله لنرد منار الاسلام إلى معالمها الاولى التيكانت على عهد نبي الله واللذين من بعده ابي بكر وعمر ، حلال الله حلال إلى يوم القيامة ورضاً. الله رضي إلى يوم القيامة و ـخط الله سخط الى يوم القيامة ، لاننقض الطاعة بالمعصية ولانثيت الطاعة لمعصية بالطاعة. ولكن حتى يستكمل الناس جميصا الطاعة مخدودها واعلامها ومنارها واحكامها وانسامها والرضامها ، فمن كره هذا فالطريق له مخلي بذهب حيث شاء من البر والبحر ، وليكن امرءا على حذر ان يتبع دورات المسلمين و يكاتب عدوهم ويشعب عليهم فيتخذ عليهم بسعيه بين المسلمين بطالة . الى آخر ماذكره فيها من بيان الحق الواضح والتحريط على القيام بالامر والردعلي المخالفين في شكمهم وحيرتهم، وفي الأثركلام في ولاية شبيب وفى البراءة منه وذلك لتصلبه حتى صار يجني القرى احتساناً ، فمنهم من لم ير له ذلك.لانه ليس بامام منصوب، ومنهم من عذره ورا و محتسبا قال للعتمر بن عمارة بن سالم بن ذكوان الهلالي: ان البراءةمنه وحد السيف معاأو قال سوا. اني لا أبرأ منه حتى يحل دمه ، وعن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي

جابر قال: قلت للربيع ما تقول في اهل عمان فاسهم اختلفوا وافتر قوا في امر شبيب قال الربيع. من تولاه فقولوه و من برى، منه فابر أو ا منه قال مقالت اما القول في الكف فاتي ارجو ان يكون فيه الفة وصلاح قل فقال ما يقول بشير قال. قلت صاحبي ولا يخالف على فقال: أنتم أعلم بأهل بلادكم وأما أنا فليس ذلك رأيي. فلماقدم موسى أظهر ذلك ولتي هادية فتابعه قال عبدالوهاب ابن جيفر: من تولاه بر ثنا منه قل هاشم وكره شير الكف وقال منفل تولاه بشير وأهل الحقق وسئل الفضل بن الحوارى فيها اختلفوا فيه من أمر شبيب شير وأهل الحق وسئل الفضل بن الحوارى فيها اختلفوا فيه من أمر شبيب أغتر اله كان مجاباه كان يجي القرى وأنا اجبابته كانت وقت حمايته فني أعتر اله كان في عام لا يجي فيه القرى واتما جبابته كانت وقت حمايته فني اعتراله كان في عام لا يجي فيه القرى واتما جبابته كانت وقت حمايته فني عبده وهذا عبوالطن بشبيب ان صح ما فاده في المفواري الظاهر من حاله والله أعلم بما كان هوالطن بشبيب برئنا منه ومن برى، ممن قولاه هنالك قال الوالحوارى: من برى، من شبيب برئنا منه ومن برى، ممن قولاه ومن تولى من تولاه فهو على ولا بته أن كان له ولاية

باب أمرعمان بعد الجلغدى

ذكرت السير أن الجبابرة (١) استولت على ممان بعدالجلندي فا فسدوا

<sup>(</sup>۱) المراد الحبابرة أهراه الافطاع وملوك الطوائف وقد توالى على قطر عمان الفلابات من أهامة الى الوكرة و من ماوكرة الى اماء قد المطاعة الحلامة الاسلامية تولى عبان المجمد عبل طوريقة الحداثة الرائدين في ضمت أمر الاماء، مرزت الى البدان الملكية أو أمراء الطوائف وهكذا الا أن العاب على الامارة وكانها الروح الدائدة في سواد الامة ولا سما العلماء و لم يحكم عدان اجنى عنه الا مارأيت من ايام الحجوج البسير نافل يومله الى يومله عدا وعدائقي بداهله حتى كمان الاحتمار المرزع المعماء أهله في دافر المرى الموت الدون من أن يضبع الامر من يدفومه بل برى المداة الفرأ وكا ذكر الصنف الحيابرة الدون عن أن يضبع العمول أو استبلاء الغائرين على عدان فالمراد فسها منه فرقهم

فيها وكانوا أهل ظلم وجور فمن هؤلا. الجبابرة محمد بن زائدة وراشد بن النظر الجاندانيان.و يُشبه ان يكونا اولاد منقتلهما الجلندىلا جل البيعةالتي ظهرت عليهم فان صحذلك فيكون محمد بن زائدة بن جعفر ، وراشدبن النظر ابن جعفر . وقدتقدم أنهممن اقارب الجلندي وفي زمنهماوقع غساز بن سعد المحاربي الهنائى على نزوى ونهبها وهزم بنى نافع وكانت الدائرة على بنى نافع وبنيهميم بعد الفتل منهم خلقكثير وذلك في شعبان منسنة خمس واربعين ومائة وبنو نافع هم رهط أبي المنذر بن بشير بن المنذر وبنو هميم من معن بن مالك بن فهم. ثم أن أهل أبرى من بني الحارث غضبو الهم وكان في بني الحارث رجل عبدي من بكرة يقال له زباد بن سعيد البكري فاجتمع رايهم ان يمضوا الى العتيك ليقتلوا غسان الهنائي فساروا اليه فجلسوا له بين داره ودار جنأح بموضع قال لدالخور وقدرجع عائداً رجلا مريضاً من بني هناة من بني رنجة فمر بهم وهو لا يشعر بمكامهم ففتلوه نغضب لذلك منازل بن خبش العابري الهناني وكأن منزله بنبا بموضع يقال له العقير وكان عاملا لمحصد بنزائدة وراشد بن الـ ظر الجلندانيين فساروا الى اهل ابرى على غفلة منهم فلما أحسوا به برزوا اليه فاقتتلوا قتالا شديدآ وو قعت الهزيمة على أهل ابرى وقتل منهم اربعون رجلا

وفى الاثر: ان محمد بن عبد آلله بن جساس وموسى بن ابي جابر سارا مع غسان بن عبد الملك الى راشد بن النطر و كانا من فقهاءالمسلمين فني هذا الاثرما بدل على انه قد خرج على راشد بن النظر خارجة ق تدهاغسان بن عبد الملك وهو ممن لم تحمد سير ته وانحاخرج معه الشيخان لقصد زو الدراشد بن النظر وهو أشد ظلما و المسألة مذكورة في جواز الخروج مع الظالم على من هو أظلم منه والله اعلم، ثم من الله على اهل عمان بالا الفة على الحق فخرجت عصابة من المسلمين فقاموا بحقالله واذلوا مالك تلك الجبابرة وبذلك انقضت دولة بنى الجلندى وانتقلت الدولة الى اليحمد فلم يكن لبنى الجلندى بعدها دولة أصلا ولم تكن لهم حركة الاما كان منهم بتوام فى ايام المهنا وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى

#### **باب انتقال الدولة من يمر الجبا برة** الى المسلمين وتقديم محمد بن الى عفان في العسكر

وذلك انه لماكان من امر واشد بن النظر و محمد بن زائدة ما كان راى المسلمون (١) الحروج عليهمافتكاتبو اوهم يومئذاهل ضعف قاجتمعوا و تألفوا على إقامة الحق ويقال كان عبد الملك بن حميد يومئذ شابا وانه كان يدعو المسلمين على المبايعة على راشد بنال ظر ، فأول من حكم محمد بن المعلى والاحفش الفسحى من كندة وخرجوا في طلب راشد بن النظر وكان في ناحية مهرة يحشدالي ان صار بالحجازة من ناحية الغابة فاتتي اليه المسلمون فالفوه بالمجازة من ارض الظاهرة شرقى الوادى منها فوقعت الهزيمة على راشد ومن

(1) أعلم أن اسحابنا رحمم الله يذكرون لفظ المسلمين وبريدون به اهل الوفاء بالدين أى اهل الاسلام السكامل فيدلك على هذا أنه ذكر هنا الفظ المسلمين مقابل الحبابرة وكلاما يصدق على أهل الذهب كما يذكرون المسلمين مقابل المخالفين ويذكرونه ويراد به اهل الولاية ويراد بقسيمه أهل البراهة وكل فائك يستدل عليه بممونة القراص وليس المراط النصاح الحقوارين المراط المراط المراط المراط المراط المراط المراط المواطات المحلوب المواطنات المراط المواطنات المراط المواطنات المراط المواطنات المراط المواطنات المراط المواطنات المو

معه وقتل من بني نجومقتلة عظيمة وهرب راشدين النظر و استولى المسلمون على داره ونسفوها من اصلها . وحدث الفصل بن الحواري،عن أبي جعفر

سعید بن محمد وفی نسخهٔ سعید بن محر ز و محمد بن محدوب عن محمدین هاشیم وفي المصنَّف عن هاشم بن غيلان ان المسلمين لما نسفوا دار راشد عضب لذلك من غضب من أشياخ سلوت وغيرهم فقدم علينا الاشعث بن محمد ونحن مع بشير ببهلي فتكلم في ذلك الاشعت وقال : ليست هذه من سير المسلمين فقلت له قد نسف رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني النضير فر د على ذلك الاشعت فقلت بيان ذلك في كتاب الله «يخربون بيوتهم بايدهم وأيدى المؤمنين، وذلك ان المؤمنين كانوا ينسفون من قبلهم وكانت اليهرد تنسف من ناحة أخرى فيسدون به ما نسف المسلمون فردعل ذلك الاشمث فقال بشير بل هكذا كان قلت : وبلغنا ان اهلدار رموا المسلمين بسهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسأر بنفسها فنسفت فقال الاشعث لعلهم نسفوا شرفاتها فقال بشير من أصلها و كان ابن راشد في نزوي قال أبو جعفر : خرج المسلمون بعهان فلم يأخذوا الزئاة حتى كأنت وقعة المجازة في رمضان وهرب ابن راشد من تزوى وبعثو العال فاخذوا الصدقة و رجع المسلمون الى منح وخرج منهم من خرج الى موسى بن أبي جابر الىازكي وكان بهعلة فحملوه الى منح فليا وصلوا بموسى وكان معابشير بن المنذر وجماعة المسامين نظروا واجتمعوا وتشاورواكيف يأتون هذاالأمرفقال موسي بنأبي جابر لمحمد بن المعلى الكندى: قد وليناك صحار ومايليها فاكفنا أمرها وولينا فلانا كذا. وولينا محمدين أبي عفان القريات وبقية الجوف فرضي كما موضعه وقالموسى بزأي جابر لمحمد بنعيدالله: اقطعلناس الشرى فقال بشير بن المنذر عند ذلك قد كنا رجوناك ياأبا على أن سير سهذه الدولة فرددتها الى هؤلا. الذين يُخافون على الدولة فقال موسى بن أي جابر : انما كان نظرى ياأبا الحكم

للدولة لانهم قد اجتمعوا وكل يطلب هذاالأمر لنفسه والامربعد وضعيف نفرقناهم عن وجوهنا حتى يقوى الامر ، فأمر محمدين عبداللهبن أبي عفان أن يقطع للباس الشرى فقطع حتى قوى أمره فلما قوى الامر أمر موسى ابن أبي جابر محمد بن عبد الله بن أبي عفان فارسل الي القري الولاة و عزل كل من كان ولاه، وقامت دولتهم باذن الله تعالى وكان ذلك في أو ل يوممن شوال سنة سبع وسبعين ومائة . وذكر بعضهم أن أول ذلك كان في رجب من سنة سبع وسبعين ومائة .وقال الفضل بن الحواري بملكت هذه الدولة يوم الجمع بعد العصر لسبع بقين من شهر رمضان سنة سبع وسبعين و مائة وقبل ان موسى رحمه الله أراد محمد بن المعلى للامامة فيكره محمد بن المعلى ن يقطعُ الشرى فكره موسى ان بوليه امر الامامة حتى بقطع الشرى فولى محمد بن ابي عفان( ومحمدبن ابي عفان )هو محمدبن عبداللهبن ابي عفان لأن رجلا من البحمد الا أنه نشأ في العراق وكان من اهل العراق فقدموا به الى عمان واختلفوا في صفة إمامته . فقيل كان أمام دفاع حتى تضع الحرب إ وزارها. وقبل كان امير حيش فاساء السيرة وبدل وغير وكان يستقبلهم مالكلام العَليظ حتى قال و أتل بن أيوب: ليس ابن أبي عفان بامام مل ذلك جبار فعزله المسلمون حين لمبرضوا سيرته ولامذهبه فيالنصف منذي القعدة من سنة تسع وسبعين وهائة وكانت ولايته سنتين وشهرين إلا شيئا

وفی بیان الشرع من سیرة أبی عبد الله محمد بن روح قال: اخبرنی أبو الحواری رحمه الله عن الصلت بن خمیس رحمهالله، عن محمد بن محبوب رحمه الله انه ذکر محمد بن أبی عفان فقال:هوعند ناخلیع فقال أبو الحواری: و أما أبو المؤثر فقال: الله يطنيق عن خلعه، فلو أن رجلا من أهل زمامنابری، من محمد بن أبي عفان من أجلها يجده في الكتب، عن أبي أيوبو ائل بن أيوب الحضرمي رحمه الله أنه قال: ان ابن أبي عفان كان جباراً ، أو من أجل اذسمع محمد بن محبوب ببرأمنه فبرى منه من أجل ذلك من غير أن يصحمعه من ابن افي عفان مكفرة " فان ذلك الرجل على هذه الصفة عندنا خليع، وسبيل محدين ا في عفان عندنا سبيل إمام حضر موت عبد الله بن سعيد وقدكان اهل حضر موت عزلوهوقدموا عليه خنبشا ، وكان ابن ابي عفان قد ارسل سعيد ان زياد البكري إلى اهل الاحداث من اهل الشرق فلما وصل اليهم وكان بينه وبينهم ماكان وظهر عليهم سعيد واستولى على بلادهم واراد دمارها بعث رسولاً إلى موسى بن ابي جابر وقال سعيد للرسول ان يُقول لموسى ان سعيداً يقطع نخل بني نجو فلما وصل إلى موسى قال له ان سعيداً يقطع نخل بني نجو فقال له موسى . ما قطعتم من لينة او تركتمو هاڤائمة على اصو لها فباذن الله وليخزى الفاسة بن، فلما رجع الرسول الى سعيد و اخبره بماقال له موسى اقبل سعيد علىقطع النخل وهدمالمنازلذكر ذلك ابوالحو ارى وقال: قد حفظنا ذلك عمن حفظنا من اهل العلم المأمونين على ذلك. وقال واثل ابن ابوب: فاما ما احرق سعيد بن زياد نمن احرق مع ر اشدفلو التي في النار لكان لذلك اهلا.و اما من احرق سعيد بمن لم يحرق فان كان بعثه إمام كان ذلك في بيت المال. فقال عبد الله بن نافع: فانالامام يومنذ فانابن ابي عفان وهو الذي بعثه قال واثل ان ابن ابي عفان : ليس مامام بل ذلك جيار ،وحفظ الفضل بن الحواري عن محمد بن محبوب عن ابي صفرة عن واثل بن أيوب انه قال: لو كان ابن ابي عفان اماما لما كان ما أحدث سعيد بن زياد في بيت مال المسلمين. وقال محمد بن محبوب:ماسمعناعن احدمن قو أدهدها لدولة او لاهاو لا اخراها صنع و لا سار فی اهل حربهم بشر مما صنع سعید بن زیاد البکری من سفك الدماموحرق المناز لوالامتعة واخذ البری بالسقیم و ترك المعروف الا از وارثا رحمه الله كان قد جفاه واقصاه فخرج إلى البحرین إلى ان توفی وارث فرجع فحمله غسان الامام علی فرس واحسن الیه و فوده و وقال وارث فرجع فحمله غسان الامام علی فرس واحسن الیه و فوده و قال من ایوب و وارث لیس و كیاللناس كان یسعه بجامعة سعید حتی یطلب من بطاب إلى سعید حقه فینصف منه او فیعطاد والله اعلم . و فی شهر ربیع من بطاب إلى سعید و مائة مات بشیر بن المنذر النزوانی العقری جد بنی در وهو من سامة بن لؤی بن غالب احد حملة العلم رضی الله عنه.

# باب امامه الوارث بن كعب الخروصي رضي الله عنه

وهواول إمام من بنى خروص وهم من اليحمد و ذلك بعد ان عزل محمد بن ابي عفان وكان ذلك فى ذى القعدة من سنة تسعو سبعين ومائة . و في بيان الشرع الله العرب المواد الفضل بن الحوارى عن زياد بن هو بة انه اخبر ما الفسكر وهو المسلمون ان يعزلو الحمد بن البي عفان حضر موسى بن البي جار العسكر و قد شخرج وارث يويد العسكر مناظراً محتجا لابن أبن عفان اذ أر ادوا عزله نقلوا الموسى من إمامنا فقال موسى فأنا إمامكم فلما و ارت الى نزوى اخذ بوسى بيده فقدمه إماما قال: فما علمنا ان احداً من الناس عاب ذلك على الرث ، و قال ابو قحطان : اخرج المسلمون ابن ابي عفان من نزوى حين الرث منه احدث لم تعجبهم و لم يرضوا سيرته اخرج ومين نزوى جين المرت منه احدث لم تعجبهم و لم يرضوا سيرته اخرجو مين نزوى جيال

فلما خرج من نزوي اجتمعوا واختاروا لانفسهم إماما فقدموا وارث بن كعب قال: ولو كان لابن أبي عفان أصل إنمامة ماقدمو ا علمه وارث بن كعب حتى يظهر واللناس مايحل به عزله ومحتجوا عليه قال فوطي، وله شا ائر السلف الصالحين المسلمين وسار فيعمان بالحق وظهر تدعوةالمسلسي بعمان، عز الإسلام وخمد الكفر (١) وقال ابوالحسن:بايعو او ارثين كعب على مابويع عليه أثمة العدلوعلى الامر بالمعروف والنهوعن المنكر والشرى في سبيل الله واظهار الحق واخماد الباطل والجهاد في سبيل الله وقتال الفئة الباغية وكل فرقة امتنعت من الحق حتى تني الى امر الله لايستحلون منهم غنيمة مال ولا سبى ديال وانتحال هجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسموا بالشرك اهل القبلة ما بينوا الشهادتين ،قال فقام وارت بالحق ما شاه الله و المسلمون عنه راضون وله مو ازرون و عليه مجتمعون م ان امتنع من طاعته مفارقون . وما ذكره بعضهم فيسبب اختيار المسلمين الوارث نحتمل صحته وان صح فالظاهر ان ذلك كان في وقت الجبارة من بني الجاندي قبل ظهور المسلمينعليهمفتكون تلك الحالة .:قبة للوارث،محفوظة له منذ مدة من الزمان فظهرت ثمرتها في أو إنها برغبة المسلمين في تقديمه . ذلك ما قبل ان الوارث كان يسكن قرية هجار من وادى بني خروص وكمان يرى الرؤيا في نومه تدل على ظهور الحق على يده ، وانه كمان ذات يوم يحرث في زرع له فسمعصو تا يقول له اترك حر ثكوسر الى نزوك واقر (١) المرادكيفر النعمة وهو الكفر العملي لا الكفر الدي مو الشرك في المرفك فيما يأتي مرح قوله: ولا يسموا بالشهرك اهل القيلة الخ فلتنمه لهذه الدقيقة فانها مزلة اقدام كثير وهذا رد لعدِّدة الخوارج ، ورد لما يدعيه قومنا ز ورأ على أصحابنا من انهم بكدرون سواهم ويريدون بالنكفير الحكم بالشرك وهذء فرية تهدمها هذه الحقيقية الناصنة

مها الحق ثم ناداه ثانية و ثالثة بذلك . فقال الوارث ومن انصاريوانا رجل ضعيف ، فقيل له انصاركُ جنود الله فقال ان كان ذلك حمًّا فليكن مصاب بجزي هذا ينبت وتخضر مزالشجرة التياصله منهافغرسه فيالارض فنبت شجرة لومي، ويقال ان هذه الشجرة موجودة الى الآن ببلدة هجار وهي مركز امامته المجفوظة ثم سار آلى نزوى وهي في ايدى الجبابراة وقدملوها جورأ وظلما فلماوصل الىنزوي وجدخبازانخنز وجنديامن جنو دالسلطان بائل خبزه والخباز يستغيث بالله والمسلمين منه فلما رآه على ذلك زجره للرَّا فلم ينته ففتله فمضي مسرعا الى مسجد قريبًا من شاطي. الوادي و الآن سمى مسجد النصر فاسرعت البه الرجال لتقتله فلما وصلوا قريبا منه رأوا المسجد قد غص من الرجال المقاتلةفلم يصلوه قالوا فلذلك اختاره المسلمون عليهم إ ماماً ، وقيل أنه لمأخرج ألو ارث لاظهار العدل تخلف عنهأ خو ومحمد بنكعب فقالوا خزر فسموه خزيرا فبنوهيقال لهمهنوخزير ومرفىمسيره على بثر لبنى صبح يقال له زكت بنى صبح وكان عليه رجل من بنى صبح ومعه أربعون رجلا فخرجوا عند الوارث فأوصى وارث بايقاف مالينفق منه غلى من حضر الانفاق في موضع مخصوص من الهجار الالمانع كمطر أو غيره فما زاد عن ذَاكُ القدر فانه ينفقعلي أهل الهجاروستالخاصة. و أوصى لاهل زكت منه با ربعين سهما ينفق فيهم وفى فراريهم ولو بقي منهم رجل واحدفهم يعطون اربعين سهما ومنع منة بنىأخيه لخزر دعنه فوقفه يقسم لى اليوم ما أوصى ولا يستطيع أحد من بني خزير أن ياخذ منه لنعجيلُ العقوبة ولهذا الوقف آثار شاهرة وكرامات ظاهرة ذكرها لنامن نتق به منها أنه اذا أنفق فى الموضع المخصوص أوافيه زيادة على القدر الذي عهدوه وان أنفقوه في غير ذلك الموضع لعذر وجدوه كما عهدوه من كيل أو وزن ومنها أنه أذا أكل من الوقف غير مستحقه عوجل بالعقوبة ولو دابة اكلت منه مع علم صاحبها بذلك عوقبت وان لم يعلم صاحبها لم يصبها شي، وغير ذلك مما شا. انته لم يتجاسر الناقل الثقة أن تأخذ عنه جميع ذلك، وفي ليلة احدى عشرة من المحرم سنة احدى وثمانين ومائة توفي شيخ المسلمين موسى ابن أبي جابر الازكوى، وهو من سامة بن لؤى بن غالب جد موسى ن على لامه وكان قد عاش اربعا وتسعين سنة واشهراً رضى الله عنه

#### **ذكر مسير عيدي بن جمه فحر** ابن المنصور الى عمان

وكان ذلك في ايام الوارث وكان عيسى بن جعفر بن عم هارون الرشيد وهو أخو زييدة فبعثه هرون الى عمان عاملاعليها فيسته آلاف مقاتل فيهم الف فارس وخسه آلاف راجل فلما وصلها كتب داود بن يزيدالمهلمي الى وجالى صحار وهو مقارش بن محمد اليحمدي يخبره بذلك و بعث الامام اليه مقارش بن محمد في ثلاثة آلاف والنقو المحتى فانهزم عيسى بن جعفر وسار الى مراكبه بالبحر فسار اليه أبو حميد بن فلج الحداني السلوتي ومعه عمرو ابن عمر في ثلاث مراكب فدخل عليهم أبو حميد مرتبه فالسرعيسي و انطلق به الى صحار فحيس بها وكان الامام قد خرج من نزوى لدفاع عيسى اخذاً منه بالحزم فلما وصل سيفم القيه الخبر جزيمة عيسى بن جعفر فرجع الى عسكر فروى، قال أبو الحواري فلما بلغ نزوى بلغه ان عيسى بن جعفر في السجن قروى، قال أبو الحواري فلما بلغ نزوى بلغه ان عيسى بن جعفر في السجن قال فياذا له قام في الناس خطيا فقال : يا أبها الناس افي قاتل عيسى بن جعفر في السجن

فمن كان معه قول فليقل قال فبلغنا ان على بن عزرة وكان من فقها. المسلمين قام فتكلم فقال: ان قتلته فو اسع لك وان تركنه فو اسع لك فامسك الامام عن قتله و تُركه في السجن، قال فلماكان بعد ذلك بلغنا ان قوما من المسلمين وفيهم رجل يقال له يحيي بن عبد العزيز رحمهالله وكان من أفاضل المسلمين ولعله لم يكن يقدم عليه أحد في الفضل في زمانه بعمان أنطاة وا من حيث لا يعملم الإمام حتى اتوا الى صحار فتسوروا السجن على عيسي بن جعفر فقتلوه في السجن من حيث لا يعلم الامام ولا الوبالي. وانصر فو ا من ليلتهم قال و بلغنا عن بشير بن المنذر رحمهالله انه كان يقول: قاتل عيسي بن جعفر لم يشمر الناراي بسبب فتلهو ليس هو حكما بالغيب و آنا هو حكم بالظاهر يعني أنه اذا لم يفعل غير هذا فلا بشيم النار يسبيه. قال ابو الحواري فهذا الذي حفظنا من خبر عيسي بن جعفر عن اهل العلم الما مو نبن علم ذلك شمرذكر صورة الحكم في قتله فقال:والذي حفظنا من قول المسامين ان امام المسامين اذًا قتل أو قتل وإلى المسلمين في ولايته أو قتل قائد المسلمين في مسيره أو قتلت سرية المسلمين از دماءهم للمسلمين دون اوليا جوو للمسلمين ازيقتلوا من قتلهم كيفما قدروا عليه في غيلة او غير غيلة قال وفي ذلك أثار السلمين قائمة معروفة

قال محمد بن محبوب: ان بعض اهل عمان اخبره ان خبر هزيمة عيسى ابن جعفر وصل الى مكة و انهم اخذو داسيراً قال فقال و الدى يعنى محبو بالله جل سرتى اذ اخذوه اسيرا قال قلت ولم يسرك ذلك با ابا سفيان قال ليمنوا عليه قال الرجل فقلت لمحبوب يا ابا سفيان لو كان معه كذا وكذا من راس لقطعوها اهل عمان او تحو هذا من القول قال فقال هكذا ، قال نعم وفي المصنف قال وبلغنا ان المسلمين باعو آشيئا من الخيل التيكانت مع عيسى بن جعفر و تصدقو ا بشمنها على الفقرا. و الدار قاصية بعيدة ، فلما قتل عيسى عزم هرون على انفاذ جيش الى عمان فارتاع الناس لذلك شم مات و أراح الناس من شره

#### ذ كروفاة ألوارث رضى الله عنه

قالوا فلم يزل الوارث إماما حسن السيرة قائما بالعدل حتى اختار الله ما لديه فكان سبب موته انه غرق في سيل وادى كلبوه من نزوى وغرق معه سبعون رجلا من أصحابه و سبب ذلك ان حبس المسلمين كان عند سوقم مائل وكان ناس محبوسين (١) فسال الوادى جارفا فقيل للامام ان الوادى سيلحق المحبوسين فأمر باطلاقهم فلم يجسر أحد أن يمضى اليهم خوفا من الوادى فقال الامام: أنا أمضى إذهم أمانتي وأنا المسئول عنهم يوم القيامة فضى اليهم واتبعه ناس من أصحابه فمر بهم الوادى فحملهم مع المحبوسين وقبر الامام بعد أن ببس الوادى بين العقر وسعال وقبره فعالهم مع المحبوسين طاهرة ، وقيل سبب دفنه هناك تشاجر أهل العقر وسعال عليه كل يريد أن يدفن معان عليه كل يريد أن يدفن معان عليه كل يريد الفريقين ،وكانت إمامته اثنتي عشرة سنة وستة أشهر الا أياما ، وقيل اثقى عشرة سنة وستة أشهر الا أياما ، وقيل اثقى عشرة سنة وستة أشهر الا أياما ، وقيل اثقى عشرة سنة وستة أشهر الا أياما ، وقيل اثقى الاولى سنة اثنتين و تسعين و مائة ، وقيل مات يوم الاثنين لا ربع ليال من الاولى سنة اثنتين و تسعين و مائة ، وقيل مات يوم الاثنين لا ربع ليال من الاولى سنة اثنتين و تسعين و مائة ، وقيل مات يوم الاثنين لا ربع ليال من

<sup>(</sup>١) ذكر بعضهم أن المحبوسين كانوا أسارى فهذه الواقعة تبين مروءة الامام وامانته ووفاء فانه لما رأى اسراء في خطر وهم أمانة في عهدته دفعه الواجب إلى إنقاذهم بنسه حين خاف الناس أن يقتحموا الحطر فأين همذه الكمالات الانسانية وأن هذه الهمة فلله در تلك النفوس العظيمة الشريفة رضى الة عنها

جمادىالاولى سنة اثنتين وتسعين ومائة . وقيل إمامته كانت اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر والله أعلم

#### بابارامة غساده بن عبدالله

اليحمدي من الفجح

وذلك لما مات الوارث بن كدب رحمه الله بايعوه بعده يوم الانتين الست خلون من جمادى الاولى من سنة ائتين و تسعين ومائة ، وقيل اليوم الرابع من الشهر المذكور قال أبو زياد: لما غرق الوارث بن كعب رحمه الله قال سليمان بن غلمان لمسعدة بن تميم عند فلج ضوت فى البطحاء نكتب الى أهل السرياتين قال لمسعدة انما يربد ابن غلمان ان تؤخر هذا الامرحى فال ابو الحسن : بايعه المسلمون على ما بويع عليه الوارث بن كعب فقام بالحق وعمل به وعز الحق فى أيامه وظهرت دعوة المسلمين بعان ، وكمان بالحق وعمل به وعز الحق فى أيامه وظهرت دعوة المسلمين بعان ، وكمان بالحق وعمل به وعز الحق فى أيامه وظهرت دعوة المسلمين بعان ، وكمان الشعبي (١) وعبوب بن الرحيل فيمن مجوب بدعتهم وأوضح ضلالتهم. في أيامه جدى الخريق الموق بعد ذلك رسائل يرد فيها على صاحبه ، وقدم غسان بعد إمامته صحار خمس بقين من جمادى الاخرى سنة احدى ومائين فوقع الحريق فى السوق بعد ذلك جمادى الاخرى الخريق الوقى ما بين الحورين فلا أنهم كنان في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم أدرى انه في هذا الحريق او في الحريق الذى كان سنة ثمانى ومائين الا انهم

 <sup>(</sup>۱) الظاهر أن هرو ن بن البهان معه من بشايعه بدليل قوله بعد :فين محدوب \_
 بدعتهم وأوضح ضلالتهم وألا فالعبارة يسبب أن تكون: فين محبوب بدء ته واوضح ضلالته اه

يذكرون انه احترق ما بين الخورين. وكان البوارج ــ وهم كفار الهند ــ يقددون بأطراف عمان ويسلبون منها ويسبون وعضون الى ناحية فارس والعراق فكانوا فيها بلغنا ربما يسيرون بناحية دبا وجلفار واتخد غسان الشذاة (۱) للغزو وهو أول من اتخذها بعان وغزى فيها البوارج من هذه الشطوط وأمنالته الناس من البوارج مهذه الشذا آت و بالغرف، وفي رجب من سنة اثنتين و مائتين مات على بن موسى، ورجع غسان الى نزوى يوم الانتين لاحدى عشرة خلت من رجب سنة ست و مائتين

وقتل أبو راشد بن محمد بالاولاح يوم الخيس لست من ربيع الاول سنة سبع وما ثنين، وقتل صقر بعده بعشرين يوما وهو صقر بن محمد بن زائدة الجلنداني وذلك ومالاربعاء لست وعشرين من ربيع الاول من هذه السنة وسبب ذلك ان صقر بن محمد كان قد بايع المسلمين على واشد بن النظر الجلنداني واعان المسلمين بالمال والسلاح قلما أزال الله ملك واشد بن النظر الفاحق وغير نعمته وأظهر الله دعوة المسلمين وكلمتهم خرج على المسلمين أن أخاصة مع البغاة ، قلما ذكر ذلك لصقر قال من يقول ذلك وأن أخى مريض عندى في الدار ، وكان صقر يومئذ بسائل فلما هزم الله وأن أخى مريض عندى في الدار ، وكان صقر بن محمد كان مع البغاة فعند وأن البحدو اصقر بالمداون بهم محقق أن اخا صقر بن محمد كان مع البغاة فعند وكان الوالى على سمائل وحل يقال له أبو الوضاح فرفع ابو الوضاح صقر الى النداة ضرب من السفن يعني الخد اسطولا لحابة شطوط عان من القرصان الهنود وهو اول من الخد فليالمل الما أنه العالى والما الغرف فلم يظهر لى معناه ولعله العضرب من الجد فليالمل

الامام مع سرية بعثها الامام لحمله . وخرج ابو الوضاح معه خوفا عليه من الشراة ان يقتلوه . وبعث الامام اليه ايضا سرية أخرى وبعث معهم موسى ابن على فالتقوا بنجدالسحامات فبيناهو في مسيرهم اذ اعترض بعض الشراة صقرا فقتلوه فلم يكن للوالى ابني الوضاح ولا لموسى بن على قدرة على منعهم من قتله قال أبو الحوارى : وبلغنا ان موسى بن على رحمه الله خاف عل نفسه فلو قال شنئا لقتلوه

قيل ولم يكن من الامام غسان انكار على من قتله وكانت تلك الايام صدير الدولة وقوتها وجمة العلماء، فيحتمل سكوت الامام احد وجهين؛ إماان يكون قد صح ان صقر ا بايع عليه واستوجب بذلك القتل فاسر الى بعض الشر اقان يقتله ولم يتشهر هو بقتله كي لا تكون عصية ، و إما ان يكون قد احتمل للقاتل معهان يكون قد قتله كي لا تكون عصية ، و إما ان يكون قد احتمل للقاتل معهان يكون قد قتله كي الحتمل اذلك في قتل عيسى بن جعفر، و اماخو في موسى على نفسه لو انكر فلم يتحقق ذلك وائاه و نفس خوف وظن لما راى من الشدة في الشراة و المقام على ولعل الحارج على الامام الذي و جدمه أخو صقر هو راشد بن شاذان بن غسان بن سعيد بن شجاع الهنائي من بني محارب، في الانساب للعتبى: انه هو الذي سار الى دما فانتهما وقتل واليها قومه قال وكان ذلك في و لاية الامام غسان بن عبد الله الفجحي فوجه غسان بن عبد الله على آثارهم فيه طلبه وطلب من كان معه من بني محارب من بني هناة فلم يلحقوا ثم ان راشد بن شاذان طرح نفسه بالرستاق على الفجح من اليحمد بالحقوا له و لا صحابه أمانا من غسان وكان مقام غسان بن يوي الامامة فلم نا راشد بن شاذان طرح نفسه بالرستاق على الفجح من اليحمد فاحدوا له و لا صحابه أمانا من غيسان بن عبد في العقر ، وفي زمانه سميت نزوى بيضة الاسلام وكانت قبل ذلك تسمى في العقر ، وفي زمانه سميت نزوى بيضة الاسلام وكانت قبل ذلك تسمى في العقر ، وفي زمانه سميت نزوى بيضة الاسلام وكانت قبل ذلك تسمى

وفي كتاب سير العجم . تركت خوف الاطالة

وفىزمانه خصبت عمان خصبآ كثيراً وصارتخير دار وبتي الخصب من بعده زمانًا طو يلا حتى قبل أن فلج ضو ت بنزوى يستى ماله رو) من جلبة خراسين أربعين سنة . قبل ومن كثرة الما. ذهب فلج ضوَّت القديم ولم يبتى له أثر بأموال دارس قبل وكان غسان فيكل جمعة يزور قبر الوارث رحمه الله فمر يوما على الغيل (١) الذي بالوادي وفي بعض جوانيه بعض الطحلــفقال فى نفسه أن هذا أثر عن تغيير وقع فىالبلد ، فأحضر أهل الاموال وقال لهم أنا أريد حرب الهند وبيت الهال\$ بكني وأريد أن اجمل علىالتجار قرضا يكون أداة ه من بيت المال (ع) و اشاوركم في ذلك ، فقال أصحاب الإمو ال: التجار يسعون بالفائدة وان قلت در اهمهم ضاعت المعاملة بيننا وبينهم وتحن أر بابالامو الو القرضة علينا بماتر يدفقال لاغير هاهنا. ثم أحضر التجار وقال: أ, يد أن أحارب الهند وخز أنة بيت المال لاتكنى بمقاومة الحربواناظركم أريد ان أجعل قرضة على بيت المال لتقو يمهذا الحرب من أرياب الأموال فماتر وزفقالالتجار :أصحابالاموال أهل حرث وأكثر الحروث لاتكفي مغرم ماعليها و ليس في أيديهم شي. مما يكفي لذلك فقال الامام: لاغيرها هناً. ثمم أحضر الوزراءوارياب الدولةفقال:اريدان اجعل قرضة على ارباب الاموال

<sup>(</sup>١) بلغني[ن المال أسم للنخل في لغه عمان هكذا اخبرني أحد أهل دبي

<sup>(</sup>٢) الغيل الشجر الماتف الذي يفيت في الماء

 <sup>(</sup>٣) هذا القرض بمبرون اليوم عنه بقرض الدفاع اوالقرض الفوسي وهو ما تترب الأمة لدولتها لاجل الحرب وهذا الذي افتى به شيخ الاسلام سعيد بن خلفان للامام عزان رضى الله عنهم وارضاهم وهؤلاء والله هم رجال الدولة والعظمة قبض الله للامة من يقوم مقامم

و التجار في بيت المال لحرب فما نرون. وهو يريد بهذا السؤا لكله كشف ما عندهم فقالوا: هذا شي، وقع في قلوبنا من قبل فقال في نفسه: الغير من هاهنا، فاستبدل بهم غيرهم قلما مر في الجمعة الثانية على الغيل لم يو شيئا ورأى الماء زائدا عن اصله

#### ذكر وفاة الامام غسال رحم الله

قيل أنه مرض يوم الاربعاء لثمان بقين من ذى القعدة وجات يوم الإحد بعد صلاة الفجر لاربع بقين من القعدة سنة سبع ومائتين ، وكمات إمامته خمس عشرة سنة وسبعة اشهر وفى نسخة وتسعة اشهر بتقديم التاء الأثمانية ايام ، وقيل ولى خمس عشرة سنة وستة اشهر وعشرين يوماً . وقيل خمس عشرة سنة وستة المهر وعشرين يوماً . وقيل خمس عشرة

#### ذكر أحكام الامام غداد رحمه الله

قبل انه لم يقطع بعمان يد سارق الاغسان بن عبد الله فانه قطع بد سارق و احدة بصحار بعد ان وجب عليه القطع . ومن احكامه انه كانت لبني الجلندي بسمد نزوي محلة ولا لل موضعها اليوم المال المسمى العقودية. قال ابو الحواري، كانت هذه الدار عقوداً على الطويق الجائز قال واحسب انه كان فوق العقود الغرف وكانت تلك العقود يقعد فيها اهل الربية. قال وجل من الفساق فبلغ ذلك الامام فارسل الى المحاب الدار و امرهم ال مهدموا العقود ، وحكم عليهم بذلك ان بسر جوا فيها بالليل حتى يرى من يقعد فيها المعلى الربية ، فاخرج اهلى الدار طريقا للباس في اموالهم وكان الناس من اهل الربية ، فاخرج اهلى الدار طريقا للباس في اموالهم وكان الناس عرون في تلك العار ، فرجع اصحاب الدار الى عرون في تلك العارب الدار الى

طريقهم فادخلوها فى اموالهم وعمروها ورجع الناس الى طريقهم الا ول ا ولهذه الطريق آثار ورسوم سهيلى المسجد الجامع من سمد لزوى . قال أبو الحوارى . ولو ان أهل الدار لم يفعلوا ذلك ولم يسرجوا فى العقود على ما أمرهم الامام فلعله كان مدم الدار قل وهو وجه من الحق والعدل ان شا. الله تعالى قل فرذا غسان قد أمر مهدم الدار لدفع هذه المفسدة فكيف و لو كان فها أحد من البغاة لسكان أعظم ذنبا وأشد عقوبة

ومن أحكامه رحمه الله تعالى ما حكم به فى فاج الخطم من منح و ذلك از السيل لذي غرق فيه الامام لوارث أتي عابه فاجتاحه وذهب به أصلا ولم بجدوا الى اخراجه سبيلا الا في أموال اهل يزوي ، فاثمر الامام غسان القاسم بن الاشعث وهو الطاب لاخراج الفاج ان يستر نفسه ، ثم ارسل الى سأبيان بنءُثمان وحمه الله فلما أتى اليه قال له : يا أبا عثمان ما تقول في فلج لقوم مثل فاج نزوى يمضي في ارض سمد وهي لبني ابي المعسر غاتي السيل عليه فاجتاحه فلم يقدر واعلى اخراجه الافيأ. والالناس فهل له جذاك. فقال سايمان: نعم لهم ذلك فقال له الامام : يكوز لهم ذلك بالثمن او بغير الثمن فقال سايمان بِل لهم ذلك بالثَّن . فقال الامام : كمون بالثمن بما قال أصحاب الارض أميقيمة العرول فقال للسابيان فبهابلغنا لريكون ذاك بقيمة المدول الماعرف الامام غسان رأى سابيان بن عثمان في ذاك تمسك به ، فلما انصر ف سليمان أرسل الإمام الى القاسم بن الاشعت ، فلما أتى قالله الامام : اذهب فادع خصماك فانطاق القاسم بن الاشعث فا في بهم الى الامام وهم بَو زياد فلما حضروا معدطلب القالسم بن الاشعث مجرى لفلجهم بالثمن فقال آهل نزوى ليس علينا ذلك فقال لهم الامام غسان هذا رأى سايمان بن عشمان فانطلق اهل نزوى حتى أتوا سليمان فاعلموه بقول الامام وقالوا له انه قال آن هذا رأى سليمان بن عبّان فقال لهم سليمان غربي غسان. فانطلق سليمان قا تي الامام فقال سليمان بن لاحمام انه قد رجع عن رائيه ذلك فقال له الامام: فاني لا اقيلت وتمبسك بذلك الرأى وقال الامام غسان لاهل نزوى: اذهبو افاخر جوا المقوم بحرى لفلحهم بالثمن قابوا عن ذلك وامتنموا فقال الامام غسان لاهل منح اذهبوا فأخر جوا فلجكم فان طبوا الحق كان لهم ذلك برأى المسلمين او كما قال فانطلق اهل منح قاخر جوا فلج كان فلم ذلك برأى المسلمين و كما قال فانطلق المل منح فاخر جوا فلجا في ارض اهل نزوى برأى الامام غسان و لم يكن فلك برأى المالم في يومه هذا قال ذلك برأى الالله يوم القيامة ولم يجبر اهل نزوى حتى يا خذوا حقوقهم من ولحله لا يزال الى يوم القيامة ولم يجبر اهل نزوى حتى يا خذوا حقوقهم من المل منح او ببرقا منها

ومن احكامه رضى الله عنه حبس صفر بن محمد بن زائدة بتهمة اتبهمه بها هاشم بن الجلندى فى جراح اصابه أنه المربه ، قال ابو عبد الله ان هاشم بن الجلندى كان قد اصابته رمية بالليل فجرحته فى را سه وهو بو مئذ بدما مع الامام غسان فاتهم هاشم وصفر بن محمد بن زائدة انه امر به من رماه وكان صفر يومئذ بسهائل فامر به غسان فيس فانكر ذلك عليه سلمان بن عثمان : وقال ليس عليه حبس لانه لم يتهمه انه جرحه وانما اتهمه أنه امر من جرحه فانما عليه يمين و لا حبس عليه فلم يقيل ذلك غسان حتى الهام وقد غضب سليمان و هجره ، قال بعضهم لا ادرى كيف غضب على الامام وقد فعل قال ولعمه شاهد ما لم يشاهده قال و الامام احق بتحسين الطن و الله اعلم فعل قاد ظهر سبب غضبه و هجره من قوله انه ليس عليه حبس و انما عليه قلد قد ظهر سبب غضبه و هجره من قوله انه ليس عليه حبس و انما عليه غين فهذا سايمان لا يرى على صقر حبسا بتلك الدعوى وحبسه الامام

وسليمان لا يرى له ذلك في تظره واجتهاده وكان قد احب له السلامة منه والتعفف عنه والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه والله اعلم. ومن احكامه رضى الله عنه ما ذكر زياد بن الوضاح ان بفية اني به الى غسان واجله اربعة السهر على ان يخرج من عمان فات قبل انقضاء الاجل. قان أبو محمد كان بقية يقال انه كاد ان يكون فتنة ولو بتي وكان يظهر الاعتزال ويرضى الزندقة ، قال زياد بن مثوبة كان بصحار شيعة كان بقية اصغرهم قال وكان المسبح بن عبد الله اعمى وكان يقضى في نزوى بين الناس في عليهم وكان المسبح بن عبد الله اعمى وكان يقضى في نزوى بين الناس في المام المحمد من جملة احكام الامام و بعض احداً منهم فجعل المسبح قاضيا على هذا الوصف من جملة احكام الامام و بعض المسلمين لا يرى ان يولى القضاء اعمى

قال العالجم فانفق الامام غسان على رده أربعة آلاف درهم من مال الله به الى الاعاجم فانفق الامام غسان على رده أربعة آلاف درهم من مال الله أو ماشا. الله في أيام جمة من أهل العسلم فلم يعيبوا ذلك، قال أبو مروان: اجتمع سعيد بن المبشر و أبو مودود وهاشم بن غيلان والقاسم بن شعيب عند الامام غسان بزعيد الله رحمه الله فسألهم عمن يقدم من بلاد الهند بتجارة كيف آخذ منه الزكاة من حينه وان لم يبع المتاع حتى حال عليه الحول يقوم متاعه فخذ منه الزكاة من هيئه الحول الماعية واحدة ، وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع فلا يؤخذ منه الزكاة حتى يحول عليه الحول واذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو لم يبع ، وكتب الامام غسان الى عبد الله بن شاذان في امرأة احتحت في رفع زكاة حليها بأن عليها دينا: اذ الحلى ليس بمنزلة الدراهم فخذ منها

زكاة الحلي ولاننظر في حجتها، وهذا رأى منه رحمه الله تعالى وقبل الـالدين بسقط زكاة الحليأ يضاكما بسقط زكاة النقدين المضر وبيزوهوقول أكثر من رفع الزكاة بالدين من أصحابنا ، وقبل ان الامام غسان ذَكر يوماً العدل وذكر حالة العبيد في الباطنة وكانو ا يزجرون الساداتهم بالليل فقال: عدلنا الا في عبيد الباطنة . ومعناه أنه ليس للسيد أن يستخدم عبده بالليل وأهل الباطنة قد استخدموهم للضرو رة الداعبية لذلك والكنيم بريحونهم بالنهار فوق قدر عملهم بالليل. وقد رخص لهم بعض المسلمين في ذلك اذا أراحوهم بالتهار وكانالامام يرى التشديد فقط. و يوجد أنه كان فيأيام الامامغسان الس جيُّ ۾م وکيانوا قد استحقوا القتمال في رأى بعض المسلمين فشاور الامام القــاضي مسبح بن عبــد الله فلم ير قتلهم فسجنهم الامام . ثيم ناظر المسلمون القاضي في قتلهم حتى رجع ألى القول بالقتل فدخل على ألامام فأخبره انه رجع الى القول بقتابه فقال الامام : لا أقبل ذلك منك الا أن تقول به بين جاعة من المسلمين لانك أفتيت بمتع فتلهم في جماعة من المسلمين. فلما اجتمع النَّاس بالمسجد قام القَّاضي واقفاً ﴿قَالَ ۚ الْهِكَمْتُ قَدْ أَفَتِيتُ الامام بمنع قتل هؤلا. وانى قد رجعت عن ذلك وأفتيته الآز بقتلهم فأمر بهم الامام فضربت أعناقهم. وهذه سياسة من الامام تقتضي تبرئة ساحنه من التهمة وفيها تصلب عظيم من القاضي جزاهم الله خيراً عن الاسلام وأهله

#### و كرشىء من نصائح العلماء

للامام غسان

فمن نصيحة أبى مودودله قال: ولا نول الامور من يختلف المسلمون عليك فى عدله ، فيخون الله بخلاف الصادقين الذن بحبون الله ويربدون وجهه ، وأنت تقدر ومعك الحهاد والاجتهاد وأنت باذن الله قادر على يقية صلحاء الصادقين، ولا تأتمن على المســـلمين الامن رآه الصالحون أميناً . فتحارب الله ولا تحل نصرتك وبحل خذلانك. ولا تطلمن العسر ومعك اليسر، ولا تختر على الله فأن الله يقول. وماكان لمؤمنولامؤمنة أذا قضي الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » وكتب اليه منير كتابا طويلاً يذ كرله فيه سيرة من قبله من ائمة الهدى. وذَكر نا في إمامة الجاندي بعض ذلك. وانما وصف له سيرتهم ليحرضه على سلوكها وأقنفا. آثارهم في الانخذ بالاحزم ثم الأحزم، ثم ذكر له احوالالناس بعد أولئك الأثمة فقال : اعتقدوا الشرا. في غيرصدُق أهله قركنوا الى الدنيا ومال بهم الهوى الى باطلها ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة قال الله , وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الاقليل، فباعوا الكثير الباقي بالقليل الفاني، وصغر الدين في اعينهم وهان عليهم فأهانهم وانزل بهم الخزى والبسهم شيعاً واذاق بعضهم بائس بعض ، الى ان قال : و اعلم أن الوهن وانتقصيير و تا لف الساس على ما لا يوافق الحق لا يزيد في الرزق ولا عمد في العمر ، ولا يزيد لا هله الا مقتاً ووهنا وخساراً .الى ان قال ؛ و إياك ان تكثر بمن يشين معك ولايزين ويفسد ولا يصلح فانهم لن يغنوا عنك من الله شديثا . وأن الظالمين بعضهم اوليا. بعض والله ولي المتقين، نسال الله ان يتولانا واياك بمــا تولى له المتقين. وإنَّ يردنا وإياك إلى الحق وأهل آلحق. ويجمعنا وإياك عليه ويهدينا واياك لما اختلف فيه من الحق باذنه ان الله رؤوف رحيم قال فاذا استعتبتكم الفسكم ومن معكم ومن اقامة أموركم على ما مضى عليه من كان قبلكم من أسلافكم واستقام على المسير . مبارك بن جعفر ، وسلمان بن عثمان والحكمين بشير، ومسعدة ن تميم، والازهر بن على. وعلى بن عزرة، وجعفر بن زياد وعبد الله بن افي قيس ، وعبد الله بن نافع ،ورايس بن يزيد،و ابو مالك بن هزبر، والاشعث بن محمد ، والاز هر بن عبدالملك.وعبدالعزيز بن عبدالرحن، وضرباؤهم من المسلمين ، فاكتب الينا فيأتيك من احببت منا وكرامة بك ونعم عين ، قال وان كره النفر الذين سميت لك في الكتاب السير فنحن اضعف عنه وأبعد داراً واكثر ديناً وأشد حاجة إلى المقام في ضيعتنا ومعائشنا ولو خلونا ما سرنا الا معهم عافانا الله واباك والسلام عليك ورحمة الله ويركاته

## ب**اب امام** عب**دالملك بن حميد** رحه الله تعالى

و هو من بنى على بن سودة بن على بن عمرو بن عامرها، السها، الازدى وكانت البيعة له يوم الاثنين لئمان ليال بقين من شو ال سنة ثماني ومائتين ، وحائتين ، وحائتين ، فسار سيرة الحق والعدل واتبع أثر السلف الصالح وصهارت عمان يومئذ خير دار . قال أبو الحسن: بايعوا لعبد الملك بن حميد على ما بويع عليه غسان فقام بالحق إلى ان كبر و خافوا على الدولة فقام موسى بن على إ) رحمه الله بالدولة حتى مات عبد الملك ، قال أبو المؤثر : وحدثنى الثقة أن عبد الملك بن حميد على ما سمع والبصر الا أبه قد كان يسمع ويبصر الشي، وقد كان يقع فى عسكره القتال قال وكانت ضعفته فيا بلغنا أشد من ضعفة الصلت ، وسألوا موسى بن على عنه فرأى ان إمامته ثابتة ولم يستحل عزله حتى مات ؛ وقال أبو الحسر في وكان إمامته ثابتة ولم يستحل عزله حتى مات ؛ وقال أبو الحسر في وكان

بعض المسلمين اظن آنه المنذر بن بشير يصدر عن موسى بن على اذا رآه لم يعزل عبد اماك وكان يقول هذا الشاب يصدعنا اذلم يعزل الجبل وقال محمد بن الحسن :كتب موسى بن على إلى الامام عبد الملك في أمر رجل شم ان الرجل أتى موسى فقال : رد الامام كتابك ، فقال ابوعلى : هو المأمون علينا وعليك . وكان عبد الملك الامام يطرد مهرة ويطلبهم لسفكهم دما، المسلمين وكانوا يلقون بأيديهم ولا يقبل الامام منهم حتى أشار عليمموسى ابن على رحمه الله ان يقبل ذلك منهم ويؤمنهم فا منهم وكانوا قد سفكوا دما، المسلمين

وفى سبع بقين من ذى القعدة من سنة عشر و مائتين توفى محمد بن موسى و يحكى ان زاهداً كان يواصل موسى بن على بأزى فلما و لى القضاء انقطع عنه و جعل يواصل سعيد بن جعفر بعدبي من أزى فقيل للزاهد فى ذلك فقال ذلك قد دخل فى الدنيا وأسور الناس، فأرسل موسى إلى سعيد بن جعفر ان ينتظره الزاهد معه حتى يصل اليه فامتنع الزاهد عن ذلك فلم يزل سعيد بن جعفر فلما او أد الزاهدالانصر اف سلما اليه ، فاجتمع بالزاهد عند سعيد بن جعفر فلما او أد الزاهدالانصر اف سلما اليه ، فاجتمع بالزاهد عند سعيد بن جعفر فلما أو أد الزاهدالانصر اف سلما عنو بنا في رجلين معهما حمار فوقف عنو بنا في رجلين معهما حمار فوقف معهما كانه يكلمهما فوقف موسى وسعيد إلى أن لتي رجلين معهما حمار فوقف معهما كانه يكلمهما فوقف موسى وسعيد إلى أن وصل اليهما الرجلان فسا لاهما عن وقوف الزاهد معهما فقالا لهما انه سائلها عن الحار الذي معهما لمن هو منهما فعرفاه أنه لاحدهما فسلم الدريهمات إلى الذي اعترف بان الحار لصاحبه من فرقوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى وكان هذا الزاهد يدخل مسجد الجامع من نزوى فى أيام الامام ، فيصلى

ليه ولا يدخل السوق ويصل إلى مجاس الامامهم يشرفعلي السوق فيقول: يا أهل الغفلة و يا أصحاب المكيال والميزان ثمم ينصر ف. و توفى الامامرحمه الله تعالى ليلة الجمعة لثلاث خلون من رجب سنة ست وعشرين ومائنين. وكانت إمامته ثماني عشرة سنة وسبعة اشهر وسبعة أيام ويقال ثلاثة أيام، وني أيامه رحمهالله تعالىصلى عمرين الآخنس بالناس الجمعةبنزوي كعتيزمن غير أن يأمره الامام وكان الامام مريضا بنزوي فلم يخرج الى الجمعة وكان موسى بن على يومنذ حاضراً فلم ير موسى عليهمالنقض وأجاز صلاتهم. قال أبو عبد الله فأنا أرى على عمر بن الأخلس وعلى من صلى معه النقض و في أيامه رضي الله عنه قتل سعيد بن محمد النخلي في نخل على فراشه خفية فأقر ربيب سعيد بن عمر انه قتله وانهانما أراد قتل عمهزوج أمهسعيد ان عمر واليه قصد فوقع في سعيد بن محمد خطأ فشاور عبد الملك المسلمين فذلك فلم ير موسى وغيره القود. قال محمد بن على : قال موسى بن على أشار علينا الأمام عبد الملك في رجل أقرانه فتل رجلاوجده علىسربر واحتج أنه اخطأ ولم يتعمد الى الذي قتل ، قال فامسكت أنا عن ذلك حتى رأيت في كتاب ان القول قول القاتل وأما بعضهم فلم يروا له ذلك، وقال عزان بن صقر : أخبرني هاشم بن الجهم ان قومامن أهل نخل دخلواعلي رجل فقتلو ء فقروا بقتله وقالوا ظنناانه فلان لرجل غيره فذكر ان موسي ن على لم ير عليهم قودا فيها بلغنا ، قال وأخبرني الفضل بن الحواري عن سعيد بن محرز انه قال في هذه المسالة . أن الاشياخ رأوا عليهم القود الاموسي بن على قال فرأيناه في آثار المسلمين انه خطأ ، قال وأخبرني محمد بن على في هذه المسالة عن أبي على يعني موسى قال . سكت فلم اقلشينًا فلما رجعت ر أيت في بعض

كتب المسلمين أنه خطأ، وذكر الإمام الصلتين مالك فال: وصل كتاب من والى صحار الى الامام عبد الملك بن حميد يذكر فيه ان بهوريين اقتتلا الساحل فقالأحدهما و اشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمداً رسول الله » قال. اعينوا اخاكم المسلم ثم انكر ولم يقر بالاسلام فجمع عبد الملك بن حميد الاشباخ فارادوا ان بحيبوا فيه جواباكا نهم يرون ذلك يلزمه تمكتبوا الى موسى بن على رحمه الله فكتب أن يشد على البهودي ويهدد بالقتل فان اسلم قبل منه والا فلا قتل عليه ، وقال أبو عبد الله أنما لم يلزمه القتل لانه لم يقر بجملة الاسلام لأن القول الذي لمزمه فيه الاسلام وبجب عايمالقتل في تركه آذا قال ه اشهد أن لا إله ۖ إلا الله . وأشهد أن محمدًا رسول الله . و أن جميع ما جا. به حق من عند الله » قال فهذا الذي يدخل به في الاسلام ويخرج به من الشرك. وفي الاثر قال. سمعت ابا يزيد التاجر يسال بشيراً وهو عنده عن رجل قتل رجلافاقاده به الامام او القاضيفالم رفع الى الو الى وانطلق ليفتله لقيهم رجل فقال لهم ما هذا قيل له رجل يقتل وهو حلال دمه فقالوا له نعم فقتله الرجل فقال له الوالى احسنت فيما صنعت واجازله ذلك فقال بشير . ليسذلك اليه بل يقتل به ، قلت لهائم :فيذهب صاحب دم هؤلاً. لادية ولا قود قال نعم .وقال جابر بنالنجان .اختلف المسلمون من أهل صحار في الذي يعمل الحسنات والسيئات، فقال بعضهم الهاتحصي عليه حتى يموت ثم ينظر في حسناته وسيئاته ايهما اكثر جزي به ، وقال آخروناذا عملحسنة ثم عملسيئة محت السيئة الحسنة بمال جابر .فخرجنا من صحار الى سمائل فسالت هاشمېن غيلان رحمه الله عن ذلك فقال.كفو ا عن هذا فقد وقع هذا بصحار وكنبوا الينا فلم نجبهم وعند هذا ومثله تقع الفرقة وبالله التوفيق، وقال أبو على : جاءًا كتاب من اشياخ صحار وكتاب آخر من الشراة فيه عتاب فيها بينهم وشي، كرهناه لهم ولا بباغ فيه براءة ولا فراق ولا عظيم من الأمر والدرك فيه قريب، فاهل الفضل منكم الذين يسمون في الاكفة والصلاح، فإذا جاء كم كتابنافا جدت بينكم من التنازع فقر لوا بعض وتمسكوا بشرعة الله ودينه وما حدث بينكم من التنازع فقر لوا دينا فيه در أيهم وحكه الى الله ثم ارفضوا بهوقال الشيطان كان للانسان عدواً مبينا ـ واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا الشيطان كان للانسان عدواً مبينا ـ واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا الله تمالى اظهر قوم من الفدرية والمرجمة دينهم بصحار و دعوا الناس اليه وكثر المستجبون في ومانه والمرجمة دينهم بصحار و دعوا الناس اليه الله تمالى اظه تعالى على المسلمين من ذلك فكتب الى الامام مانصه: الى الامام عبد الملك بن حميد من هاشم فيلان

بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك فاني احمد البك الله الذي لا إله إلا هو و اوصيك و نفسي بتقوى الله وطلب ما يخرج يه من فتنقا العلما. التي اصبح فيها كثير من اهرا الشقاء و استعين بالله ، اما بعد أيها الامام (١) بما العاقبة منه سلامة في الدنيا و الآخرة و إياما برحمته ، فاني كتبت البك و العافية حالنا و الحمد لله كثيرا لحب سلامتك و يسرأ لصلاحك و صلاح قسم الله لكوما وفقك الله و ارشدك و اعزك و نصرك فنسأل الله لك ذلك من لدنه فضلا منه و رحمة و الله ذو الفضل العظيم ، اعامك رحمك الله انه كان قبلك من

<sup>(</sup>١) هنا سقط بالاصل

ائمة المسلمينادركنا مزادركهم واخبروناعنهم اناولشي ساروابه في الناس ان علموهم ديمهم واظهروا لهم نسب الاسلام وبينوا لهم مايأتون بما امرهم الله إبهمن طاعته ، وما يتقونُ مُا نهاهم عنه من معصيته ومن كان على غير دين المسامين من اصناف الخوارج والشكاك وغيرهم لم يدعوهم على ذلك حتى دخل الناس في الاسلام، فمنهم من دخل في الاسلام على أيديهم و ألسنتهم بالصدق منه والرغبة في دين المسلمين، ومنهم من قبل دين المسلمين تقيةمنه ولم يظهر بهعلىالله حتىأماتواكل يدعة وكل دينءلمي خلاف الاسلام وكانوا رحمة الله عليهم اذا بلغهم من أحدانه على غير دين المسلمين ارسلوا اليه وعرضوا عليه دينهم. فان قبله كان له ما لهم وعليه ما عليهم وان ابي الاان يغير ما عليه دبن المسلمين . امروه بالخروج من بلادهم فانخرج تركوه وأن لم يتب ولم يخرج لم يقاروه على ذلك واكر هوه على قبول الاسلام فاحيا الله بهم الدين وامات بهم البدع واظهر بهم الحتى واطفأ بهمكل جور حتى مضوا عليهم رحمة الله ورضوانه وأنه بلغنا أن قوما من القدربة والمرجئة بصحار قداظهر وادينهم ودعوالناس اليموقد كثر المستجيبون لهم ثم قدصاروا بتواتم وغيرهامن عمان وقد محق عليك ان تنكر ذلك عليهم فانا نخاف ان يعلو امرهم في سلطان المسلمين فامر يزيد او اكتب اليه ان لايترك اهل البدع على اظهار دعوتهم حتى يطفأ الضلال والبدع وأكتب اليهر حمك اللهان يظهر الانكارعليهم ويرسل الىكل من بلغه شيء من ذلك فيعرض عليهم الاسلام ويصف لهمالدين واثبات القدر وتكفير اهل الاصرار فانقبلوا ذلكوالا فاحبس وعاقبومن بلغهعنه تمادفي ذلك حبسهوعاقيه واطالحبسه احبينا ان تعلمك ونكتب اليك بالنبي بلغنا من ذلك وضاقت به صدور نافانظر في

ذلك نظر الله اليك والينا برحمته والسلام عليك ورحمة الله

وكرنصأنح العلحاء الامام عير الملك

وعن هاشمين غيلاز واهل ازكم إلى الامام عمدا المك يزحمدنه صبات يتقوى الله وطاعته والقياملة بببيل ماجعلك اسبيله من دينه المطوقة حقوقه التي اوجبها بميناق وتؤكدوا حسن وعابةذلك بالجهدواعمل فيه بالتشمير والجد فانهانعمةمن الله استفياعاتك وهديةكر بمقصر فهااليك عليك فسيالله المالغةفيكا ماانت بالغرفيه بقوالئو فعالئماأمكن لكفيهالقول والفعل فبالقةفاستعن علىذلك واستنصر بكن المُ عو ناَّ على ذلك و ناصراً . أما بعد فعافاك الله أمها الامام وا ياناعافية وحلول جنته وعن علينا وعليك بمثل ذلك الهذم الفضل العظيم. وصل الينا كتابك رحمك الله فيالذي نظرت فيه من الآمرالو اجب علمك من حق الله. وذَكرت اراحة من راح إلى الجهاد في سبيل الله فالله يوفقك في ذلك لرشدك ويتم لمن نوى الخير اصدق نية ومزيدهم في ذالك بصيرة وبالثواب يْفِيناً . إعلم رحمك الله الله قدعلمت ببيان الله الذي بينه المه و لنافي عنهده الذي عهده البك والينا إلى الدعوة التي دعت . والثمر بعة التي شرعت لله هاد في سبيل الله حتى يكون دين الله هو ألظاهر على كل دين فذلك هو الدين الذي يدان اليه وهو الرأي المجتمع عليه عند من توجه إلى الله وأر ادثو ابهواصطفاه لله حين أمر به وانتخب له المصطفين من عباده لا يكون إلا لهم مرلايقوم إلاسم فأوائك لهم نصرالله وعونه وولاينه وتوفيقه وماج لهحقا لاوليائه علمته في الدنيا والآخرة ولا يصام آلا من الصالحين من عبادالله . وليسكل من استوهب امراً وهب له ولا من استأذن في امر في الدخول دخل فيه ولكل من ذلك أهل معروفون وناس موصوفون كصفة الأسلاف الماضين من اهل الهدي والسابقة والنيات الصادقةوهذا امريستبن بالنظروالتفكر حتى يؤخذ منه بالثقة في كل امر ويبرأ اهله من كل تبعة وينقطع فيه مقالً العائب وتؤمن عواقيه فاذا تم جميع مأ هو محتاج اليه ممالاغنيءنه ولاصلاح الا به فاستخر الله في المضي . وأستعن بالله على العمل به و ليس الذي أمر ناك بالنظر فيه من اصلاحالا مر ووضعه موضعه الذيلا يصلح إلابه جهالة منا لفضل الجهاد ولالماوعد الله عليه ولاتنبيطاعن الانبعاث فيسيل الله فيكون كمن صدعن سبيل الله ونهبي عبدأ اذا صلى ولكن علمنا ان ما مرله منتهي وانه قد جا. من الله فيه أمر وبيانجعلمأثراً لاهلالابمان ليسلهمانيجاوزوا عليه فيه ولا يتعدوه إلى غيره فان كان المتأملون لهذا الاُمر الراغبون فيه قد حل لهم المضي لهذا الامر بمعرفتكم بحسن حالهم وأنتم وراءهم والصالحون أمناءعلى ما قد يغيب عنك من فعلهم وسيرتهم لانهم منك و مصدرهم من عندك والما مور في امرالامر ولدمن اجره ووزره فانظررحمك اللعني امر قد اتاك النظر فيه ومنهذا الامر نظراً بالغا حتى تعدل وتصلح ثم اغتنممنه ماحضر وأعن عليه من فيه استنصر وأمدهم بآلتهم ولا تائلم من الاصلاح واراشة الجناح فانهماهل لذلك منك لعظم عناتهمو لما يرجى من حسن بلاتهم وقد رجوء ان اتم الله في هذا الامراانيةو بلغ منها الى الوجه امنية ان يكون رحمةمن اللهفتحها وكرامة منه اختص مهامن سهل ذلك له ومن عليه فخذمن ذلك مالئقة واشهد فيه للرشد واسند له الاستقامة والقصد فان الله لك ما استهديته وتوكلت عليه وكهني بالله وكيلا تولاك الله وحفظك و احسن يك فيجميع امورك والسلام عليك ورحمة الله وتركاته 🌡 بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى الامام عبد الملك بن حميد من هاشم بن غيلان ومحمد بن موسى والآزهر بن على والعباس بن الازهر وموسى ومحمد ابنى على وسعيد بن جعفر سلام عليك فانا نحمد البك الله الذي لا الدالا هو و نوصيك بنفوي الله والقيام لله بسبيل ما جعلك سبيله من الأمر الذي قد احكم فيه وصيته وأوضح فيه معرفته وأخذ فيه من أهله الميشاق الغليظ والعهد الوثيق ولاهله عنده جزا. في العقبي بالوفاء بذلك عملي ما كلفك في ذلك. وبالنقص على قدر ذلك وكه في بالله مجازيا و إلى الله تصير الامور.. أما بعد فعافاك الله أيها الإمام و إيانا عافية تامة برحمته وعافاك و إيانا من النار فانه الفوز العظيم كنينا لك ونحن في عافية ومن قبلنا والله نحمده على ذلك كثيراً ، حسب اليناً ما رفعك الله به وأعانك عليه من رشد وصلاح وتمــام نعم الله عليك وعافية الله إياك وصل البنا كتابك تذكر فيه وصولنا البك في الاعمر الذي قد عرفته وعرفناه وكانمين ذلكما أذن الله بهالي منتهم من ظلُّ بلغ الله فان الذي استأذنه أمرالزمناه أنفسنا لله ولدينه ور أيناه لنا لازما لا مخرج لنا منه الا بأدائه اليك لم نر لانفسنـــا كـتمانه ولا التقصير علمك في ابلاغه اليكو النصيحةلك وذلك إنا و اياك على دين وجبت فيه الحقوق علينا وعليك محقوق مؤداة والحق علينا لك محض النصيحة في كا أمر و ان خالف فيه الهوي و الحق عليك قبول ذلك ، وان استمر مذاقه و تقبل حمله وقد علمت أن منتهي أصل الدمن عند ترك النصائح والتولى عنهما البراءة والفراق فعائذون بالله من تلك المنزلة والمصير اليها وقد رجونا ان لا يبلغ بنا الامر إلى تلك المنزلة ونحزعلي طمع من عطف القلوبومعرفة موقع النصيحة ولولا الثقة بذلك منك لعسى أنه قد بلغ منــك الامر الى حقائق الامور فنحن منتظرون الذي يرضي الله ولدينه غير دؤ يسدين من ذلك لمعرفتنا تقديمك والذي نتوهم عايك فية انك تزول اليه من بعد هذه الحال من الأمر الذي في الدين أصفى والله ارضى واحب الامور الينا فيــه تمام ما أنعم الله علمنا وعلمك من المواد والمحماب في ذلك وذلك الذي يسرنا وتقر به اعيننا وكراهيتنا لغير ذلك غير انا لا نر بد على الله أحــداً . وذكرت قبول رأينا في الذي نصحنا لك فيه فذلك الذي أردنا لك وهو اجتهاد منا وقبول ذلك بالفعل لا بالقول لأنه لا ينفع تكلم محق لا نفساذ له وقد أعلمناك عزم رأينا فيما لقيناك به ولم يتعقبه الإنثله ولم يتحول اليغيره لانا نرى انها نصيحة ولعمري لئن فكرت في هذا الامر بنصرك لترين منفعة في دنياك و سعة دينك و عاقبة أمرك أكثر من مضرته انشاه الله ولسنا نهديك الا الى ما نرجو به السلامة عند ربك فان تقبل فهـي رحمة من الله قد رجو ناها لك و ان تر د ذلك يو جه من الوجوه فانا نرى الذي نصحناك فيه وأمر ناك به هو الحق ومن كره الحق فانما يكره الله لأن الله هو الحـق المبين. واعلم انا قد خفنا أن يكون إنها يجرى ضياع ما بسدى اليـك من نصيحة أو موعظة على مدى رجال قد نالوا منك اصغا. وقبولامنك لرأمهم على وجه حسن الظن منك بهم ولعمري ان الامور المكشوفة واضحة عا هي علمه فعلمك يتقوى الله والقصد إلى الحق وما نرى انك تحمله فقمد بلغت بك السن إلى غاية الكفاية والانةطاع بها جسرى عليك وفقك الله والسلام علىك ورحمة الله

بسم الله الرحمن الله الرحيم . هذا كتاب موسى إلى الادام ، اوصيك ونفسى بتقوى الله وطاعته والاجتهاد لله في إقامة ما ابتلاك باقامته وحفظ

ما استحفظك من امانته فانك من يحق عليه لله الاجتباد وبه صلاحك في المعاد فيكن بذلك دائنًا ولو تكون بنفسك به ثابتاً الامن وجد معك في ذلك وسايرك وعاونك على ذلك وناصرك ولستءلي شيء حتي تقمركل شيءمفامه وتبالغ من كل امر تمامه وتا خد منه بالمعرفة واليقين وتكون منه على الحتي المبين الذي لا ترى فيه شكا ولا تخاف على نفسك هلكا ولا يرتاب فيه من م تأبك ولا يعيبك فيه من عاب فإن الله جملات على امر مبراً" من اللبس،ط. من الدنس وجعل أهله من ذلك أبريا. قد ارتضاهم ورضى عنهم وهم ولاة امانته واهل ولايته لهم ورائة الارض وأثمة الهدى يحكمون بالحق وب يعدلون قد استضاءت علانيتهم بصنياء سريرتهم وطاب تناهم بطيب اعمالهم لهم في النامر أمانة وللقلوب بهم طمأنينةو لا تحسين القلوب بهمتهم ولاتنكر معرقتهم ولايتحرج لهمالصدور ولاتستنكرمتهمالاموروأ بماءابدي فالثلهم واظهره وأضاءه لهم ونوره النبي اسروه من البر والتقوى وكذاك من أسر خلافما اظهر قربتمنه الظنونوقال فيه القائلون والمرءمن بيانهقر يبوهو لعمله نسيب وعلى ماأطاع الله و رأى واظهر لهم من الثناء جرت الولاية و انقطعت وأديت الحقوق ومنعت لحُق على من كان من ذلك على بينة ومعرفة ان لا يعمل بتبذير ولايدخل نفسه في تغرير فالهاشريعة ليست تمستحيفة وحمالة ليست بخفيفة برأ اهلها من الحرج وعدلهم من العوج ولم يرض لهم بالا مُحَدُّ بالريبة ولا بنزول رفاهية ولا موافقة رضاء ولا بأعراض ولا اغضاء عن الحذر لأهل الفتنةو الاحتراس منهم في السر والعلابة بل عرف تداوتهم وحذر طاعتهم وتحلهم الخيانة ومنعهم الامانة وتقدم فيهم على نبيه صلى الله

عليه وسلم أن لا يتخذمنهم ولبا ولا نصيراً ولا عضداً ولا مشيرا تطهيرا لدينه وتعظيماً لحرماته أن لا يتولى مز. لا يرعاه ولا يدين له بتقواه ولقد برأ الله من ذلك بيته الحرام وجميع حرم الاسلام حيث يقول في بيته . وما كانوا أوليا.. ان أوليا. الا المنقون، فالاسلام من الله بمكان رفيع في عز منبع من أهل الربب والادناس ان يكون لهم سبب سلطان بيد ولا بلسان فيخ قم احتوره ويطفؤ انوره ويضيعوا مناره ويطمسوا أثاره فابي الله ذلك لهم وحماه عنوم وولاه اللهالذين بتطهر ونبطهوره ويستضيئون بنوره وبرعرنه حتى رعايته ويدينون بله مخافته فاوأنك أولياؤهمن الناس ويهم حق الاعتصام والاستثناس لا يلتجيء في الامور الا بهم ولا تحل الامانة الالهم فاحق من كان له مانعا وعنه ذافعا لمن جعل الله له السبيل الى ذلك بالندرة وهداه بالنور والبصيرة فهم الذين محبون سنته ويظهرون ملته ويتوجمونله ويجزعون ولايرضون للبتضييع ولايجعلونه فيمضيع بحمونه ممن بشيعه وبمنعونه ممزيضيعه يرون انتماما أنتقص منهم فاليهم يطلب وما ضاع مسهم فاياهم يعاتب وذلك الذي جعله الله في اعتاقهم وأُخَذ من ميثاقهم على القيام له بقسطه والوفاءله بشرطه الذي عهده اليهم وأوجبه حقا عابهم فهذا أمر محفوظ له مخشي فيه الله معمول فيه لله ولا ممله فيه الى الله إباب وفيه سؤال وحساب فجنبك الله وايانا من ذلك عسره وجعل لنا ولك يسره وانا لرحمته راجون واليه محتاجون. اما بعد فعافاك الله أيهاالامامون كا بلا. و و قال كل ـ و . في الا خرة و الأولى و فعل لنامثل ذلك أنه فعال لما يُشا. كتبت البك وأنا في عافية ومن قبلي، والله المحمود على ذلك وعلى كالنعمة وأمر حبب الى بقاؤك في سلامة وفي استقامة وزيادة من الله وكرامــة

ووفقك في جميع الامور لما يرضي الله به عنك والا لذلك محبون و لماخالف منذلك كارهون وعافية اللمواياك وإهل ذلك أنت الذي جعل الله من دينه وأهل دينه واصلح الله بكالعباد وجملك المرشد الهادي واعلم رحمك الله انك بمكان لايحل فيه خذلانك و لاكتمانك في معونة على صواب والانصيحة في خطأ و قد نبكر ه من خطئك كما نسر به من صوابك و نصبحتك علمناحق وغبتك عليناحرام ولاينبني لناتركك ولاقطع الصيحةعنك وانأعرضت عن شيء من ذلك فاخترت علمه غيره و لا محسن ظننا مك نړي أنك تنظر نفسك كانظر لك و تختار لها كا نختار لك و ذلك قد يكون في وجو ه و لا يكون في أخرى فاماكل أمر قدم لك صدره و ظهر اك خبره فذلك ليس فيه اختيار وأسلم لك الامساك عنه والفرارمنه وأما ما استقبلت من الامرفقد يكون لك في ذلك مذهب لرجمة ترجرها ومظمة تظلما وأول الاهريك أن لاتأخذ لنف ك في هذا الامر الإماليقة ولا تقلد دينك بالعذر فيمن التمنيّة ووليته وتبكون منزلته ولا منزلها منك الإيعلمك ومعرفتك لهعلما لابشويه كدر حيل أو يصح ذلك عندك صحة تكون عنبدك كقرالك تأخذ ذلك بمير مخاف الله في اشارته و ير ي لكمثل مام اه لنفسه فذلك العصمة لك از شاء لله فيها ترجو له نجاة نفسك فانظر في ذاك نظر الله لك فأما كا من قريت نهمته أو تبكلم بكلامأو كلمة بما ان كان ذلك حقا كانت و لابتهمة تمنة فأحق من عاقبت نفسك منه ولا يعيث فيه من الناس مقال ولا من الله سؤال فَانَا نَكُرُهُ إِلَّا ذَلِكُ وَنَشْفُقَ مِنْهُ عَلَىكُ عَلِ قَلَةَ الشَّفَقَينَ ، وَأَعَلَّمُ رَحَّكُ اللَّهُ انا و اخوانك المشفقون عليك قد قلت ثقتهم بشائنك اليوم و أهل أمانتك التي أنت عليها اليوم عزيز والذي نراه لك اذا اهتممت بولاية ان تتبين فيه

وأكثر من استخارة الله وتشير على ثقات اخو أنك العالمين بالرجل الذي تريد أن توليه فانا عند ذلك نرجو لك التوفيق و مزول العذرعند الله فيه من مىالغتك في طلب عدله والله عند نيتك وارادتك ولاتستغن في ذلك بقول رجل دون آخرو ان كان ناصحا فانك عسىأن تجدعند هذا مزالعلم بالرجل ما لاتجد عند هذا فيائتي في ذلك الذي أسلم لك في دينك و قد يدخل في هذا الامر رجال يا تونك من طريق النصيحة التُ بمن يجوز قوله عندك برينون رجالا ويشيرون بولايتهم فاستوحش رحمك اللهمن تاك الشوري ولاتعمل بها في الدن الا من أهله ولكن الذي تعمل به و تساأل عنــه أنت لنفسك وتعرفه عمرفتك. واعلم رخمك الله أن كتابي هذا عام لجميع ذلك وبمادعاني إلى الـكمتاب اللك ولاية رجل أتانا أحسننا القاءه اللك من كر اهية من كره ولايته فكر هنا ماكره المسلمون من ذاك و رأيت الكتاب فيه اليك للقول الذي قبل و السلامة لك في أن لا توليه فاتي لا أرى ولايته على ما بلغنا وفي المسلمين خير كدير وسعة وعني يغنيك الله نمن هوأفضل وآمن لك فيالعاقبة عماتر تاب به وقال المسلمون لاخير في الربية . اعلم رحمك الله الي احب تعجيل عافيتك منه فانا نحب لك العافية وأخاف أن تكون و لايته ما ثمام عساء نحن نكره لك المائتم والعيب فان قبلت رأبي أن لا توليمه وأنا أعوذ بالله من خيانتك وغشمك في رأى أو نصحة أسديت بها البك وأرجو أن يكرن كتابي نصيحةلله ولدينه ولامام المسلمين وهي الحقوق العظيمة علينا الحرم المحقوظة لرينا والخائن الغاش لله ولأثمة العدل فقد احتمل حويا كبرآ أنظر رحمك الله في الذي كتبت به اللك فانه وسيلة مني اسائل الله قبولها وحق اديته الىالله والىالله تصيرالاموروحسمك الله وإيانا ونعمالحسيب والمولى والنصير والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم

باب امامة المهذأ بن جيفر

وهو من اليحمد بويع له يوم الجمعة لثلاث خلون من رجب سينة ست وعشرين وماثبن وهواليوم الذي مات عبد الملك في لبلته بايعه موسي ابن على رحمه الله عن مشورة من المسلمين على طاعة الله وطاعة رسـوله والامر بالمدروف والنهي عن المنكر فوطا ً آثار المسلمين وسارسيرتهم. قال ابو الحسن؛ قام لمهنا بالحق ما شاء الله إلى أنءات و المسلمونله يجمعون. وبأمره يعملون. والولاة في أيامه هم الصادقون لم نعلم ان احداً أظهر عليه منكراً ، قال وقد قيل ان بعد موته تكلم بعض المسلمين فيه بشي. يكره ، فقيل ان محمد بن محبوب تجهم في و جه ذلك الرجل وأسمعه كلاما و زجره عن ذلك. وكان المهنا رجلا مهيبا وكان له حزم في رأيه وكان لا يتكام احد في مجلسه ولا يعين خصمًا على خصم ولا يقوم أحد من أعوانه ما دام قاعداً حتى ينهض ولا يدخل أحد العسكر بمران يا خذ النفقة إلا بالسلاخ. وكان له ناب يفتر عنه اذا غضب فتظهر منه هيبة عظيمة واجتمعت له من القوة البرية والبحرية ما شــا. الله. قبل أنه اجتمع له في البحر ثلاثمائة مركب مهياً وْ لحرب العدو ، وكان عنده بنزوى سبعانة ناقة وستمانة فرس تركب عند اول صارخ فما ظنك بباقي الخبل و الركاب في سائر ممالكه وقال العلامة الصبحي: بلغني انه كان عند المهنا بن جيفر تسعة آ لاف مطية أو تُمانية آلاف مطية قال ولعلما لبيت المال فما يحكي عنه ثقبات المسلمين. وكانت عساكره بنزوي عشرة آلاف مقاتل وهؤلاء بنزوي خاصة

فُـكيف بعسا كر غيرها ، وكثرت الرعايا في زمانه حتى بلغ سكان سعال و هي محلة من نزوي أربعة عشر الفا ، قال عبد الله من جيفر الضنكي : كان الامام المهنا قد أسن وكبر حتى اقعد فاجتمع إلىءوسي جماعة من الناس وهو يومئذ قاض (١) فقالوا له : ان هذا الرجل قد أسن وضعف عن القيام بهذا الآمر فلو اجتمع الناس على إمام يقيمونه مكانه كانأضبط وأقوى على ذلك فخرج موسى بن على حتى وصل الىالامام فلما دخل عليه جعل بساكه وينظر حاله فعرف الإمام،عناه فقال: يا أبا علىجتت الىُّو الله لانأطعت اهل عمان على ما مريد إن لا أقام إماممعهم سنةواحدة وليجعل لكلحين إمامويولون غيره ارجع الى موضعك فما اذأستلكفي الوصول ولا استأذ نتني ولا تقم بعد هذا القول. قبل فخرج موسى بن على من حينه ، ولم يلبث ان مات موسى ومات الإمام بعده و كمانت وفاة موسي رحمه الله لثمان ليال خلون دن ربيع الاول سنة ثلاثين وماتتين. وكيان مولده ليلة العاشر منجمادي الاخرىسنة سبع وسبعين ومائة فيكون قد عاش رحمه الله ثلاثا وخمسينسنة . وفي بعض الكتب ان وفاته كانت سنة احدى و ثلاثين ومائتين و انه عاش ثلاثين سنة والأول اثبت والله أعلم، و تو في الامام رحمه الله يوم الجمعة و الناس في المسجد قد حضر و الصلاة الجمعة بعد الآذان فصلى بالناس ذلك اليوم خالدبن محمد المعدى. وفي بعض الائر : كان الامام مريضًا وقام الخطيب على المنبر فبينما هو فى الخطبة اذجاءرجل فاخبرهم بموت الامام فقطع الخطيب الخطبة وضلي على النبي صلى الله عليه وسلم و دعا و نزل من المنبر وصلو ا أربعر كعات ، قال: |

<sup>(</sup>١) بعنى قاضى الامام وهو شبخالاسلام يومئذ ومرجع الفتوى في الامامة ورأس أهل الحل والفقد ولذا يرجع اليه أهل الرأى و المشورة فى أمر الاسلام من بيمة وخلع وكذا كان في امامة المفرب الرستمية قاضى الامام هو شبخ السلمين . فافهم

واحسب آنه كنان في المسجد محمد بن محبوب ومحمدبن على ولم بصرهما ولكن او همت ذلك لا تهما جتمِعوا في بيت المشورة فيمن يقدمونه ا ماماقال: واحسب انه قد كان في المسجدهلال يزمنير .و ذلك لست عشر ة خلت من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وماتتين فصلى عليه ابنه جيفر بن المهناء بويع للصلت بن مالك ذلك اليوم قبل غروب الشمس ، وكانت امامة المينا عشر سنين و تسعة اشهر واربمة عشر يوما ، وكان في حياته قد استعمل على صدقةالماشية عبدالتمين سلمان وهو رجل من بني ضية من اهل منح وكان يسكن عز ، فقيل أنه دخل رض مهرة مصدقا ومرصل الى رجل منهم يقال له وسمربن جعفر وقد وجبت عليه فريضتان فامتنع الا ان يعطي فريضة واحدة. فقال ان شئت ان تا ُخذ فريضة واحدة والأفانظر إلى قبور أصحابكم ولعله بريد قبور من قتل هناك من الشراة أيام عبد الملك فقد وقع بين الامام وبعض مهرة حرب فارسل ﴿ الهم السرايا حتى اذعنوا فسكت عنه عبد الله ورجع وكان عنده جمَّال فلما وصل إلى عز تا خر عبد الله في عز وأرسل الجمال إلى الامام فقدم عليه وهو في مجلسه فلما ارتفع عن مجلسه دعا مالجمال فسائله عن عبد الله وكيف كان في سفره فا خبره بما كان من وسيم فقال الإمام للجمال :لا بخبر أحدا بما اخبرتني واكتم ذلك وأكد عليه في ذلك، فلماوصل عبد الله بن سلياز ساله الامام عن خبر وسيم فاخبره بمثل ما أخبره الجمال فكتب الامام من وقته الى والى أدمو والىسناو واليجعلان: ازاذاظفرتم بوسيم بزجعفر المهرىفاستو ثقوا منه و اعلمو ني فكتب اليه والي ادم : اني قد استو ثقت منه وانه قد حصل . فانفذ اليهالامام يحبى اليحمدي المعروف بابي المقارش معجماعة منأصحاب لخيل، ثم أنفذ كتيبة أخرى فلقوهم بالمناثف، ثم أنفذ كتيبة أخرى

يَلقُوهُم في قرية عز . ثُمُ أَنفُذَ كَتَبِيةَ آخَرَى فَلْفُوهُمْ في قريةٌ منح . فَسَلَّمُ تَزُّلُ الكنتائب تتراسل والرماح محتمله حتى وصلوا به الى نزوى فا"مر الامام يحدسه ، فمكت لا يقدر أحد يذكر فيه ولا يسال عن امره حتى وصل جماعية من المهرة فاستعانوا على المهنا بوجوه البحمد فاجابهم الى اطلاقه وشرط علمهم ثلات خصال: إما أن يرتحلوا من عمان ، و إما ان يا ذنو ا مالحرب وإما ان محضروا الماشة كل حول الى عسكر نزوى وتشهد على حضورها العدول أنه لم يتخلف منها شيء، وتعدل الشهودُ المعدلون بادم، فقاله الها الارتحال فلا يكننا وأما الحرب فلسنا نحارب الامام واما الامل فنحن نحضرها فعند ذلك عدلالامام الشهو د فكأنوا يحضرون ابلهم فيكل سنة تدور ، وفي زمانه طعن رجل رجلا فأمر بهالامام فجله تسعين سوطا وقال: تسفك دما. المسلمين على بايي. وذلك على قول من لم محدللتغر برحداً و إن زاد عن قدر الحد ، وتحوه ما ذكر ابو المؤثر : إن الإمام الصلت ضرب عبد الله من نضر خمسين سوطا قال ولا نعلم أن أحدامن المسلمين عاب عليه , كان أبو مروان عاملا للمهنا على صحاروكان يشدد على المخالفين ان يظهروا بدعتهم كالقنوت وتقديم تكبيرة الاحرام على التوجيه ورفع الايدى فى الصلاة (١) لان هذا كله نما خالفوا المسلمين فيه بتا ويل الخطأ ، قلت الا

<sup>(</sup>١) في هذا الكلام نحوض ووضوحه الاتخالينا يمنعون عنى اتخذوا مسائلهم دعابة الى مدهيهم وفتنوا أهلاناله هما الله المداهيم ويشات على هذا ما سبق لك تما كنيه الى الامام الملامة هائم بن غيلان لما ظهر القدرية والمرجلة وغيرهم يصحار ايضا وفتنوا الناس في ديهم قاله كتب الى الامام يمنهم أو اخراجهم من عمان أما الدبن كابوا على النزام السكينة ولا تحدى متهم بادرة فاتهم في حرية مدهيهم دون ان يصدهم عنه أحد ولما كانت صحار العاصمة البحرية ومشهورة يسوقها بومئة صار الاوقاض التى ترد اليها من كل أرباب المذاهب والدسائس كثير امالمية بعد يتخذون الحيطة الضرورية العقاجات وهكذ الواجب

نفديم تكبيرة الاحرام على التوجيه فان فيه قولا بجوازه في المذهب لكن لم يعملوا به . واتما عمل به المخالفون فصار ذلك من جملة شعارهم فلهذا شدد عليهم في اظهاره والله اعلم

وفي زمانه ، رحمه الله تحرك بنو الجلندي ورأسهم يومثذ المغيرة ت روشن الجلنداني وشايعهم ناس من أهل الفتنة فدخلوا توام وكان أبر الوضاح واليا للامام علىها فقتلو درحمه الله وأرسل الامام البهمجمعا ولىعليهم الصقر بنعزان وكانابو مروان رحمه الله والباللامام على صحار فسار ابو مروان بمن عندهمن الناس و سار معهم المطار الهندي و من معهمن الهندو بانم الجيش فيما قيل اتناعشر الفا فقتل من قتل من البغاة و هز مالله جمعهم و هرب منهم من هر ب وفرق الله شملهم، وعمد المطار الهندي ومن معه من سفيًا، الجيش الى دو د بني الجلندي فامحرقها بالنيران وفي الدور الدواب مربوطة من البقروغيرها وكان رجل من السربة يلقي نفسه في الفاج حتى يبيتل بدنه وثبيابه ثمم بمضي في النار حتى يقطع عن الدواب حبالها وتنجو بنفسها من النار ، فقيل انهو حرقوا خمسين غرفة او سبعين . وقبل أن نسوة من اهل الجلندي خرجن هاريات على وجوههن الى الصحرا. فليتن مها ما شا. اللهو احتجن الى الطعام والشراب ومعهن أمة فانطلقت الامة الى القرية في الليل تلتمس لهن طعاما وشرابا فلما وصلت وجدتشيئا من السويق وسقاً. من اسقية اللبن وكسر انا. فعمدت الى الفلج لحملت في سقائها من الماء وأبصرها رجل من السرية غنوجهت الامة الى النسوة بذلك السويق والما فأدركها الرجل فعمد الى السويق فأخذه فصبه في الرمل وعمد الى الماء فاراقه ثم الصرف علمن وخلي النسوة بضرهن، قال أبو الحواري: فلم يقل لنا أحدان أيا مرو ان أمر بذلك

و لا بهی عنه قال ولعله قد نهی و لم يسمع قال ثم بلغنا ان الامام بعد ذلك بعث رجلين الى توام الى القوم الذين احترقت منازلهم فدعوهم الى الانصاف و بعطونهم ما و جب لهم من الحق و الله اعلم

وفيزمانه وقع الدكلام بعمان في خلق القرآن وهي مسألة جي. بهامن البصرة فانتشر الكلام فيها وعظمت بها الباية في عمان وغيرها وسببها شبهة ألقاها الى أهل الحديث في البصرة أبو شاكر الديصاني (١) وكان ممل بقول بقدم الاشياء فحدد المسلمين على حسن الحال الذي رآد فيهم فاظهر الزهدوالتقشف ثم التي البهم الالقرآت فقديم ليس بمخلوق فقيلها قوم وانكرها الحرون وانتشرت في الافاق و تكم فيها علما. الامصار ، قال الفضل ن الحواري اجتمع الاشياخ بدما في منزل منهم أبو زياد ، وسعيد بن محرز ، ومحدين هاشم و محدين كبوب في عنول في منزل منهم في الناب القرآن مخلوق فغضب محدين هاشم و قال أما أخرج من عمان و لا اقيم ما اختمان بن محدد بحبوب الهيم من البيت وهويقول اليقيم متقبل اليوم ثم تفرق المناب غريب ، فخرج محمد ابن هاشم من البيت وهويقول التي مت قبل اليوم ثم تفرقوا أمل اجتمع من قوطم أن الله غريب ، فخرج محمد ابن هاشم من البيت وهويقول التي مت قبل اليوم ثم تفرقوا أمل اجتمع من قوطم أن الله غريب ، فخرج ما ماسوى الله مخلوق و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله مخلوق و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله عقول و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله مخلوق و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله مخلوق و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله مخلوق و ان القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله و قرار القرآن كلام الله وحيه وكتا به و تنزيله خالق كل شيء وماسوى الله عليه و المناله و تنزيله و الدين المعرب المعرب و تعدير المعرب ال

<sup>(</sup>۱) أبو شاكرالديصاني هويهو دي تظاهر بالاسلام لاجل الدس والقاء الفتة بين المسلمين ولطالما حاول أعداء الاسلام منذ برغت شمسه ان مجدوا فجوة الهدمهوما تركوا مسلكا الاسلكوه ولا سها البهود والفرس المجوس ففتنة خلق القرآن احدى حياتالهم ولفدد المرت بعض ما رموا إليه ولكن الله امتحن بها عباده المومنين الدين يقفون مع الحق كلما در قريب الفتنة ولعل اعدل ما في هذه المسألة القول بان الحلاف فيها لفظي لان الفاتي يعنون الفرآن المتلو المكتوب وغيرهم يعني معانيه والله اعلم

على محمد صلى الله عليه و سلم . و أمروا الامام المهنا بالشد على من يقول ان القرآن مخلوق اه كلام الفضل بن الحوار ى

وظاهره ان الاشياخ توقفوا عن اطلاق القول بخلق الفرآن، وأمرو ا بالشد على من أطلق و ادخلوه نحت معنى الآية من قوله تعالى. خالق كل شيء، فيستلزم أنه من جملة الاشيا. المخلوقة لكن لا يصر حون بذلك نطقافر ار أمن مقالة الجهمية القائلين بالمقالة الباطلة المفترين على الله في صفاته ، الزاعمين ان صفات الذات حادثة تعالى الله عمايقول المبطلون علواً كبيرا، فخاف الإشباخ إن تكون هذه المسا لة مفرعة على اعتقاد الجهمية بحدوث الصفات الذائية فتوقفو اعن اطلاق الفول بخلق القرآن صراحا مع اعتقادهم الحق فيحكمه بادخاله في جملة المخلو قالتاعتقادا فهذا هو المعنى الذي لحظوه ولم يكن مرادهم نو حقيقة الخلقءن الكتب المنزلة، ولاأرادوا اثبات قديم معالله حاشاهم عن ذلك وأن الذي لحظو ه لمني دقيق لا يسقطعلي فهمه الامن منحه اللهتعاليمن مو اهبه وقدتيين لابي عبدالله الفرق بين هذه المقالة وهي القول بخلق القرآن وبين مقالة الجيمية يحدو شالصفات الذاتية ، فقال القرآن مخلوق فلمارأى ان أصحابه لايو افقونه على هذا التصريح تركه ورجع الى الاجمال الذي اتفقوا عليه اذ ليس في ترك التصريح بذلك محذور لدخول القرآن تحت الاجمال. وهي العقبدةالتي كانعليها السلفوحصلت بها السلامة العامة ، و انما المحذوركل المحذورفي انكار صفة الخلق عن القرآن واعطائه صفة القديم تعالى فتفطن لهذا المقام فأنه مزلة الاقدام ومضلة الافهام والله ولى التوفيق

و في زمانه الحتلف في البصرة محبوب زالر حيل و هرون بن المان في مسائل خالف فيها هرون قول المسلمين وكانت أئمته فيهما الشعيبية (١) وكتب كل من من من من المسلمين وكانت أثمته فيهما الشعيبية (١) وكتب كل

<sup>(</sup>١) الشميلة فرقة أسحاب شعيب بن محمد وهي من فرق العجاردة وهم أنتب

واحد من محسوب وهرون رسائل الى المهنا والى حضر موت وهى سير مأثورة موجودة نقض فيهاكمل واحد علىصاحبهما قال به . وكان الحق فيها مع محبوب فأخذت به عمان وحضر موت وتابعت اليمن هرون ولله الامر . وللامام المهنا رحمه الله سيرة الى معاذ بن حرب بين فيها معالم الاسلام ووصف فيها طريق الاستقامة وهى سيرة موجودة تدل على غزارة علمه وفرط ذكا ئه وقوة فهمه والعلم لله.

## ذكر ما وقع من الكلام فى المهذا بعد موند

قال أبوالحوارى: وقدكان محمد بن محبوب، وبشير بن المنسذر، ومن قال يقولهم يبرؤن من الامام المهنا فيا بلغنا حتى مات، قال وكثير من المسلمين على امامة المهنا، قال وكان محمد بن على وأبو مروان ومن قال بقسو لهم مستمسكين بامامة المهناحتى مات،وكان محمد بن على القاضياء كان أبو مروان لمواليا على صحار، وكان زياد بن الوضاح معديا (١) لابي مروان بصحار

ان يكونوا الهيلالى المعتزلة الا انهم يحالفونهم في مسألة القدر ولعلهم لا يقولون فيه يقول القدرية والله أعلم

ومنذ ذلك أخين يوجد في البمن مذهب العجاردة الا أن التشيع لآ آل الببت تقلب عليهم بعدفا خذوا في الفروع بمذهب زيد بن زين العابدين وهو أقرب مايكون الى مذهب اهل القياس ومضى زمن واليمن على مذهب اهل الحق والاستقامة الاباضية ولم يكن قرق كبير الى البوم بين الزيمية والاياضية وحصرت المسائل الحلافية بينها في ثلاثة مسائل كنا ذكر ضياء الدين في المعالم ودلت عليها مؤلفاتهم

(۱) لمل المسدى كالشرطى اذ المعدى لفةمون نصرك واعائك وقواك وعدا احضرومعدى الامام او واليه لا بد ان يكونمى يكون مقامهمقامضابطأو موظف ادارة والله اعلی

وكان خالد من محمد معديا للمهنا بغزوي ، وكان الصقسر بن عزان من قواده وأعوانه ، وكان المنذر بن عبد العزيز من ولاته وغيرهم من كبار المسلمين وعلمائهم لا يضلل بعضهم بعضا . قال وكنان مع الامام المهنا من الاحبداث ف ذلك الزمان ماتضق به الصدو ر وتستوحش منه القلوب وتقشعر منه لجلود من القتل وألحرق وطائفة من المسلمين في السجن والقيمود . ولا قبل منهم شفاعة ولا يؤخذ منهم بالصحة فما بلغنا الاما قال: من خيف على الدولة منه أكل ماله في السجن يعني أنه يودع السجن وينفقعليه من مالدحتى يا كله قال ففارقه من فارقه من المسلمين على تلك الاحمداث وصاحه من صاحبه من المسلمين لايعلم بينهم فرقة (١١) قال. وبلغنا ان رجلا اظهر البراءة من الامام المهنا بعد موته مع محمد بنحبوب وكان لمحممد بن محبوب الطول في ذلك اليوم مع الصلت بن مالك فاشتد ذلك على محمد بن محمرب وغضب من ذلك غضما شديداً وكان من محمدين محمو ب وحمدالله إلى الرجل من الكلام فيما بلغنا حتى الحُمه قال : و اتما تقدم الرجل عــــا أظهار البراءة لما يعرف في محمد بن محبوب من الموافقة على ذلك فلم يقبــل منه محمد ذلك و ندَّه و العده و اسمعه من كلام الجفا مين النَّاس. قال وكانت العامة على ولاية المهنا فلذلك غضب محمد بن محبوب على الرجل. قال ولم | -محمل محمد بن محبوب الناب على علمه في المينا ، وقال أنما ذلك لمن ناظر الإمام أي خاطبه في الحدث المنكر وعرف عذره وعدم عذره في ذلك فان

<sup>( 1 )</sup> لوساك بقية الا أمة بالامامة مسئلت الاءام المهنا رضى الله عنه ايكانت عظمة الامامة بالفة أوجها وكانت من الدول العظمي الى اليوم فرحم الله أوائك الرحال العلماء اللين أبصروا منهم الحق فأبدوا الامام الى أن لتى القوهو في عز الاسلام راضيا وعى الله عن الناقدين

تمين أنه معصية استنابه (۱) فإن أبى برى. منه سرا فى نفسه ان كان الحدث والاصرار لم يشتهرا عند العامة لانه امامهم وعليهم ولايته و مسأصرته والمدعى عليه خلاف ذلك لا يسمع وكأن هذا الانكار من ابن محبوب إلى الرجل انما كان بعد استقرار الامر الى المهنا على ولايته وإمامته فان المتبرى. منه بسبب علمه لا يظهر براءته عند الناس فانهم قد هموا قبل ذلك بأمر ثم تركوه حين رأوا الصواب فى تركه

قال أبو الحوارى: كتب بعض المسلمين من أهل العملم الى بعض اله حدثه بعض من لا يتهمه ان محمد بن محبوب، والوضاح بن عقبة، وسعيد ابن محرز وغيرهم من أعلام المسلمين رحمة الله عليهم أجمعين اجتمعموا ذات يوم وكتبوا كتابا قالوا فيه بالى من بلغه كتابهم من المسلمين من أهل عمان سلام عليكم فانا نعلكم أنه قد كان من فلان الامام يريدون أن يظهر والهم ماقد ظهر لهم هم و يعلمونهم انهم لا يتولونه على ذلك ولا يتولون من علم منه ذلك ، ثم جامعم أبو المؤثر الصلت بن خميس وحمه الله فقال لهم : ارأيتم من كنتم تتولونه من اخوانكم وهو متمسك ولاية هذا الأمام الذي قد ظهر لكم منه ما قد ظهر أليس هم على

<sup>(</sup>۱) من المعلوم أن مقام النقد هنا لا "تمة العنه ورجال الحل والعقد وهم الله بن يتولون مواجهة الامام بما يستوجب البراءة منه واستنابته لأكما زعم بعضهم أن الحروج شنشنة ذلك أوطن كلما ظهر الهر منتقدمن أولى الامر وكني شرفا أن يكون أهل العلم على ستى السحابة الله بن قال أمدر رضى الله عنه : لو رأينا منك أعوجا جا لقومناء بسيوفنا فاذا قام بعض من أرباب المسكانة على الامام فأنما هو يربد اصلاح الدولة واستمرار الامر على طريق كناب أنة وسيرة رسول الله على وسلم والحافاة الراشدين ولسكن الثائرين على روبة وقصد الطنين لاغير

ولا يتهم معكم حتى تقوم الحجة عليهم بمعرفة حدثه أو باقامتكم الحجة عليهم بالذي كان منه فانا نسألك بالله يا أبا عبد الله لما أمسكتم كتابكهانه لا يعدم من مجادل فنفترق أهل عمان وانما هذا احداث لا ينتحل خلاف دعسوتكم ولا يدعو الى بدعة شرعها وانما هو اقتراف ذنب أعجب به فلم يقبل منكم النصح فيه فباينتموه عليه ولج هو فامسكواكتابكم ففعلوا وقبلوا نصيحته والمسكوا عما هم عليه وكان ذلك الح اليوم غير متنازع فيه ،فلت : وذلك بدل على بقاء الامام على ولايته وأمامته كما عليه حال العامة في حقه وكل واحد مخصوص بعلمه وقد انقرض من علم منه ما لا يحسن وبقيت إخبار واحد مغضوص بعلمه وقد انقرض من علم منه ما لا يحسن وبقيت إخبار ولا خفية وكذلك لا يحل لمن كان في ذلك الزمان ان يظهر البراءة منه عند العامة ولو علم من الاسباب ما يستوجب به البراءة

## باب امامة الصلت به مالك الخروصي

رحمه الله تعالى

وهو من اليحمد بويع له يوم الجمعة قبل غروب الشمس لستة عشر خلت من ربيع الآخر سنة سبع و ثلاثين وماثنين، وهو اليوم الذي مات فيه المهنا رحمه الله وقام له بالبيعة بشير بن المنذر ومحمد بن محبوب، قال أبو المؤثر :كنا في المشورة لما مات المهنا فوقع في ثوبي دم قال فذهبت أغسله فرجعت وقد بايعوا للصلت، أوقال قد انقطعت الامور فسا أل ، أو قال لم يعني أبا عبد الله أبن كنت أو ما أخرجك من الناس فقلت وقع في ثوبي دم فذهبت اغسله فاستتابي، قال ابو المؤثر : وكان المشهور فيهم بومشذ محمد بن على القاضى، وسلمان بن الحكم، والوضاح بن عقبة ، ومحمد بن محبوب، وزياد بن الوضاح قال: ومنهم اناس من اهل العلم والفضل و ان لم يبلغوا مبلغهم في العلم، منهم بشير من المنذركان سيدا من سادات المسلمين بعزمه وقوته على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزياد بن مشوبة ، الجهم. وعبيد الله ن الحكم، وعلى بن صالح. وعلى بن خالد، والحسن ن هاشم، منهم منشهد البيعة ومنهم من غاب عنها ولم يعلم منهم خلاف عليهم قال الآ أن محمد بن على ، وبشير بن المنذر ، ومحمد بن محبوب ، والمعملي بن منير ، وعبيد الله من الحكم كانو! هم المقدمين في البيعة للصلت من مالك رحمه الله مع من حضرهم من المسلمين فبايعوا الصلت بن مالك رحمه الله وقدموه وسلم الناس لهم وسمعوا واطاعوا ، قال أنوقحطان : أجمعوا على مامة الصلت وولايته وولاية من قدمه من المسلمين قال : واجمعوا على نصرته وتحدرتم غيبته والامتناع من طاعته . وقيل في موضع آخر : ثم ولي الصلت بن مالك وكان يومئذ بقايا من أشيأخ المسلمين وفقهائهم رحمة الله عليهم وامامهسم يومئذ محمد بن محبوب رحمه الله وغفر له . فبايعوه على ما بويع عليه أهــل العدل قبله فسار الصلت بين مالك بالحق في عمان ما شاء الله حتى فني أشباخ المسلمين جملة الذين بايعوه لا نعلم أن أحدا منهم فارقه ، وعمسر الصلت بن مالك في امامته ما لم يعمر امام من أتمــة المسلمين فيما علمنا حتى كبر ، ونشــأ فى الدولة شباب وناس يتخشعون من غير ورع ، يظهـرون حب الدين ويبطنون حب الدنيا وبأكلوزالدنيا بالدين ، فلما طال عمر الصلت بن مالك عليهم ملوه لما كبر وضعف. قال: وأنما كنانت ضعفته من قبــل الرجلين وأما السمع والبصر والعقلواللسان فلم نعلمأنه ضاع منه شي. ولانقصرمنه شى. هذا كلامه وسيأتى أنه كان يبرأ بمن عزل الصلت ، وكان أبو مرو ان رحمه الله تعالى واليا للمهنا على صحار فعزله الصلت فخرج أبو مروان الى نزوى فاقام مها حتى توفى وولى الصلت بن مالك صحار تحمد بن الازهر العبدى، وقدم محمد بن محبوب صحار فى سنة تسع وأربعين و مائتين فولى القضاء بها

وفي سنة أحدى وخمسين ومائتين كان بصحار وبعان السيل الكشيز المذكور وانهدم دوركثير ومات فيه ناس كثير وغرق السيل عامة عمان وبلغ الماء مواضع لم يبلغها قبل ذلك فيما بلغاً واللهأعلم. وفي يعض التواريخ : لما كان ليلة الاحدُلالاث ليالخلونَ من جماديالاوَلى سنة احدى وخمسين وماثتى سنة نزل أمر فظيع عجيب ببديد . وقيقا ، والباطنة ، وسمائل، ودما. وصحار . أمر عظيم جليل نزل عليهم في الليل وتمارهم منملقة في نخيل محدقة فجارهم دوىوظلمة وهوىوهول مفظعوأمر مطلع فعناهم فيذلك بحيح وصياح وعجيج، واستهلت السها. فادفقت عليهم من الما. فبينهاهم كذلك وأمرهم على ذلك وهمني شدة منالفرق وخوف من الغرق ومنهم من أيقن بالمنيةو الحتف والقضية اذ جانتهم السيول. فاحدقت وعليهم من المسائل أو دقت وهم في منازلهم خائفون مما نزل بهم، فقلعت السيول المنازل والاموال وغرقت النساء والرجال فغرق الرجل وعياله وتخرب منزله وماله فأصبحوا في ليلة واحدة أصواتهم خامدة . ومنازلهم هامدة . فهدمت السيول مساكنهم . و اخرجتهم من أوطانهم ، وحملت ألى البحور أبدانهم . وقاعت الاشجار ، وأغارت الانهار ، فأصبح السالم الموسر منهم فقيراً يطاب الآكل والشي. اليسير، وأعظمهم جائحة وآشدهم فادحة أهل بديد، وقيقا، وتفرق من بقي منهم في أ البلدان وتركوا الاوطان وخربت المواضع والعمران حيىانه ليمر بهاالإنسان فتأخذه لمنظرها رهبة و ذكر هذا السيل فى بعض المكتب وقال: نزل أمر عظيم بقيقا، وسمائل وبديد. ودما وصحار، وكان فى ذلك ايو مهر ابط المسلمين فى دما من الباطنة، وصارت الباطنة في منزلة المال المجهول ربه لا يعرف و لا يكانب فيها، وأما صحار فخربها وادى صلان و تراهم يكتبون منها فياقرب من الحصن و يتنزهون عما بعد منه ، قال: وارجو ان ذلك بعد ما خربها السيل عرفوا تلك الاماكن و حدودهم دون مابعد عن الحصن لان بدبد وقيقا، و مزرع بنت سعد، وسمائل و قدتر اضوا على سمائل و قد قيست الاموال عليها و حمى ذلك السيل و قدتر اضوا على منائل كان أهاما بقوا وكذلك قيفا، ومزرع بنت سعد، الذى هو مطابق بدبد من سافل كل عرف ماله الابدبد لم يكن أحد بعرف ماله الامال مسجد قيفا منها عرف وحيز هو و ماؤه الى الآن، و هو فى بديد من سقى فلج البوير د منها عرف وحيز ها و مافه الابدبد لم يكن أحد بعرف ماله الابدبد فيفا في الجانب الشرقى العلوى مما يلى الوادى، وقد تركت بديد قيضة فى أيدى المسائين حتى يرجع اليها أهلها ثم صيرت بيت مال

ومسجد قيقا معروف فى قرية من الباطنة يفال لها المعبيلة بنته امرأة من أهل منح اسمها فيقا قبل الجائحة ، وسبب ذلك فيها قبل ان منح أصابها محل شديد حتى غارت الآبار و لم يو جدفيها ما. للشرب وساراهلها الى الباطنة فى طلب المعاش وبنت لهم فيقا هذا المسجد . فقيل الها لم تخريه الجو الهج أو انه خرب بالسيول و عرف مكانه و جدد بناؤه و قبل كذلك المسجد المسمى طارود المعروف . ببركا كان قبل الجانحة . وقبل ان دما من الباطنة كانت قبل ذلك بلدة طيبة ذات أنهار و أشجار ومعقل رباط المسلمين ، وكذلك الموضع المسمى الاسرار من الوى وحسيفين كانت بلدة طيبة ذات تخل

وشجر ولكن تغلب عليها بعض الجبابرة واستعجز أهلها بما لاطاقة لهم به حتى تركوها وهربوا منها وركبوا البحر باهاليهم والآن مجيورة ببيت المال. ولمتمر الباطنةكلها مدة أعوام كثيرة ثم أجازالشيخ خلفين سنان الغافري رحمه الله وغيره من العلما" ان تغسل بالعشر للفقير ، قالوا ولان يؤكيل منه خيز من أن تمكون خرابا وسبب ذلك أن أحدا من العلماء جا. الباطنة فيل الغسل فلم بحدوا فيهانخلة الاماشاء الله فكان مروره عليهاسيماً للترخيص في عمارتها فما أبرك ذلك القدوم . وفيسنة تسع وخمسين وما ثنيزقتل خثعم العوفي بالسنينة من الظاهرة، وهو رجلكان محمد بن محبوب قد أباح دمه فساده في الارض، ولم يزل تحمد بن محبوب رحمه الله بصحار على القضاء حتى مات يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر المحرم سنة ستين وماثنين وصلى علمه غدانة بن محمد وكانت رجفة (١) شديدة بصحار في ولاية غدانة بن محمد في غداة الاحد لاثنتي عشرة خلت من جمادي الآخرة من سنسة خمس وستين ومائتين. وفي سنة ثمان وستين ومائتين مات عزان بن الصقر رحمه لله وكنان مسكنه بغلافقة من عقر نزوى ومات بصحار، وفي ايامه رضي لله عنه خانت النصاري (٢) وتقضوا ما بينهم وبين المسلمين فهجموا عــلي لقطرى وقتلوا والى الامام وفتية معه وسلبوا ونهبوا وأخذوا البلسلاد عَمَلِكُوهَا قَهِرًا.

<sup>(</sup>١) الرَّجْفَة هي الزُّلزَ البَائشَديد ورَّجَة الارضُ أول مرة

<sup>(</sup>۲) لعل الهراد بالنصارى الحبش والظاهر أن عهد استعار البرتغال للنعرق لم يكن منذ ذلك العهد والعبارة تغيد أن هؤلاء حاولوا الاستيلاء على الجزيرة من قبل ولكن لاقبل لهم بقوة الامامة أوكانوا هم من سكان الجزيرة فتعاهدوا مع الامام ثم نقضوا عهدهم ولم يق هنا ذكر لهذا ولعسلماغفال من المنصف رحمه الله فقوله : عانت النصارى وتقضوا الخ مشعر بهذا ، والله أعلم

وسقطری جزیرة طولها ثمانون فرسخا . وبها الصبر وبها نخل كشیر ویسقط الیها العنبر وبها دم الاخوین ، وهی فی جنوب عمان بینها وبین عمان بحر الحبشة ، فكتبت امرأة من أهل سقطری يقال لها الزهراء للامام رضی الله عنه قصیدة تذكر له فیها ما وقع من النصاری بسقطری و تشكو الیه جورهم و تستنصره علیهم فقالت :

قل للامام الذي ترجى فضائله ﴿ ابنِ الكرام وابنِ السادة النجب وابن الجيحا جعةالشم الذين هم «كانو اسناها وكانو اسادة العرب أمست سقطري من الاسلام مقفرة 🌏 بعدالشير اتع و الفرقان و الكتب وبعد حيّ حلال صار مغتبطا ﴿ في ظل دوَّلتَهُم بِالمَالُو الحسب لم تبق فيها سنون المحل ناضرة « منالغصونولاعورامن الرطب واستبدلت بالهدى كفراً ومعصبة ﴿ وَبِالْآذَانُ نُواقْيِسًا مِنَ الْحُشْبِ وبالذرارى جالا لاخلاق لهم ﴿ مَنَ اللَّمَامُ عَلَمُوا بِالْقَهُرِ وَالْعَلَبُ جارالنصاري على واليكو انتهبوا ﴿ مِن الحَرْيِمُ وَلَمْ يَالُوامِنِ السَّلْبِ اذ غادروا قاسما في فتية نبحب ﴿ عَقُونَى مُسَامِعِهُمْ فِي سِسِبُ حُرِبُ بجدلين سراعا لا وساد لهـم ، للعاديات لسبع ضاري كــاب واخرجوا حرمالاسلام قاطبة هبهنفن مالويل والاعوال والسكرب قل للامام الذي ترجي فضائله ﴿ بِانْ يَغْيِثُ بِنَاتِ الدِّينِ وَالْحُسْبِ كم من منعمة بكر وثيبة » من آل بيتكريم الجدوالنسب تدعو أباها اذا ما العلج هم بها ﴿ وقد تلقف منها موضع اللبب وباشر العلج مأكانت تضن به ﴿ على الحلال بوافي المهر والقهب وحل كل عرا، من ملتها ﴿ عنسو،ةلمَّزل في حوزة الحجب وعن فيخوذ وسيقان مدملجة أو أجعد كمساقيد من العنب قهرا بغيرصداق لا ولاخطبت الابضرب الموالى السمر والقضب أقول للعين و الاجفان تسعدني الابضرب الموالى السمر والقضب مابال صلمت ينام الليل مغتبطاً (۱) الله وفي سقطرى حرم ادها النبب يا لا الرجال أغيثوا كمل مسلمة الوجوم على الانفان (۱) والرئب حتى يعود عماد الدين منتصبا الوجهاك الله اهل الجور و الرئب و شم يصبح دعى الزهراء صادقة المعتب المصلوق و تحي سنة الكتب ثم الصلاة على المختار سيدنا المحتر البرية مامون (۱) و منتخب فجمع الامام الجيوش وجهز المراكب و ولى عليهم عمد الاعشيرة وسعيد في مقام ماحدث بالحدهما حدث فالباقي منهما يقوم هام صاحبه فان حدث ما حدهما حدث فالباقي منهما يقوم هام صاحبه فان حدث ما جميعا حدث فني مقام ماحدة فالباقي منهما يقوم هام ساحبه فان حدث ما حديث في مقام ماحدث فالباقي منهما يقوم هام ساحبه فان حدث ما حديث في مقام ماحدث فالباقي منهما يقوم هام ساحبه فان حديد المحددة في مقام مهاحدة فالباقي منهما يقوم هام ساحبه فان حديد ما حديث في مقام مهاحدة فالباقي منهما يقوم عدد المحددة في مقام مهاحدة في مقام مهاحدة فالباقي منهما يقوم عدد المحددة في مقام مهاحدة في معام معاحدة في مقام مهاحدة في مقام مهاح

ابرشملال فان حدث با حدهماحدث فالباقى منهما يقوم علم صاحبه فان حدث بهما جميعاحدث فني مقامهما حازم بن هام. وعبد الوهاب بن يزيد و عمر بن تميم ، وكتب لهم كتابا بين فيه ماياتون وما يدرون .ويقال أن جملة المراكب أني اجتمعت في هذه الغزوة مائة مركب ومركب ، فسار و اليهم و نصرهم الله عليهم فاخذوا البلادوهزموا الإعداء ورجعو اظافرين مستبشرين و من ينصر الله ينصره الله ، وهذا عهد الإمام للغزاة في هذه الغزوة قال رحمه لله ورضى عنه :

هذا مايقول الامام الصلت بن مالك بسم الله الرحمن الرحيم . أني اشهد أن لاإله آلا الله وحده لاشريك له ومقاليد كمل شى. عنده الواحد الاحد العلي الجد الذي ليس لعظمته حد ولا لملكه عد . ولالقدر مصاد .ولالامر ه راد ولاله نظير ولامضاد . تفرد بفطر الخلق ، ونصر الحق ورتق الفتق.

<sup>(</sup>١) خ مضطجعاً (٢) خ الآناف (٢) خ مأمول

وعلافدنا ، ودنا فنأى وسمع ورأى . وأعلم وأحصى ، وقدر وقضا ، وأعز وأذل ، وهدى وأضل ، وآثر وأقل، وأفهم وأدل، فهو الهادى الدليل وكل جبار عنده ذلېل . وكثيرعنده قليل. و هو الجواد بالتفضيل. والمجازى لمن عصاه بالعدّاب الوبيل.وأشهد أن محمداً أمين الله أرسله بما أنزله وفضله. فعرفه الله العقول. وأقام به الحجة على الجهول، وتدِّر به الاوثان، وشرعبه شرائع الايمان، ودفع به حزب الشيطان، وأقى به كل جبار عنيد، وكل معند مربد فحاربه الكفرو أهلمالي تشريدو تطريد، وظهر أمر الله و م كارهون وأرادوا ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبي الله الاان يتم نوره ولوكره ا المشركون، فالحمد للمعلى قصائه الغالب،و دينه الواصب،و حقه الواجب، كما هو ا أهلهمن الحمد و الثناء، وكل وجه لوجه يعني.و اوصيكم و نفسي يتقوى الله غافر الذنب، وقابل التوب شديدالعقاب، ذي الطول لاإله إلاهواليه المصير فاليه فتوبه ا فانه يغفر الذنوب لمن تاب وآمن وعملصالحا ثم اهتدى. وانيبواالي ربكم واسلموا لهمن قبل ان يأتيكم العذاب ثمرلاتنصرون. واتبعوا احسن مَا انزل البِّكُم من ربِّكُم من قبل أن يانيكم العدَّاب بغتَّة وانتم لاتشعرون ان تقول نفس ياحسرتي على مافرطت في جنب الله و ان كنت لمن الساخرين اوتقول لوان الله هداني لكنت من المتقين ، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فا كون من المحسنين ـ قال الله ـ بلي قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكدت من الكافرين ، ويوم القيامة ترى الذين كذبو ا على الله وجوههم مسودة أليس ني جهنم مثوى للمتكبرين، وينجيالله الذين اتقو بمفازتهم لايمسهم السوء ولاهم يحزنون ، فالزموا تقوىالله فيالغيوب و داوواً بهاداً. العيوبُ وتجهزوا للقاً. اللهبالطاهر قمن العيوب أن الله يغفر لمن

يحوب أثم ينصحاذ يتوبءو ليستالتو بقللدين بعماون السيئات حتي اذا حضر حدهما لموستقال اني تبتو الآن ولاالذين بمو تونهم كفارا ولثك اعتدنالهم عذابا ألىافتو بوا الىانقهمن مى مامضى واصلحوا فيها بقي بما عنكم به يرضى وصونوا دينكم ولا تبيعو ادينكم بدنياكم ولابدنياغيركم وقفوا عن الشهات واحريمواعن محارهالشهوات وغضوا أبصاركمعن مواةمة الخيانةو احفظوا فروجكم عن الحرام وكفوا أيديكم وألسنتكم عن دها. الناس، وأموالهم وأعراضهم بغيرالحق واجتنبوا قولالزور وأكل الحرام ومشارب الحرام ا وجماعة السوءومداهنة العدو وأدوا الإمانات الى أهلهاه واذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قربي .وبعهدالله أوقوا ذاكم وصاكمه لعلكم تنقون ءواذا حدثتم فلا تَكذبوا، واذا وعدتم فلا تخلفوا، وأقيموا الصلاة بقيامها. وقراءتها وركوعها وسجودها وتحيانها وتكبيرها وتسبيحها. والخشوع فيهالله فان الله مدح المؤمنين فقال «قد أفاج المؤمنون الذين هم في صلاتهم عاشعون. والذين همءن اللعو معرضون. و الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هملفر و جهم حافظون. لا على أزواجهم أو ماملكت أبمانهم فالهمغيرملومين. فمنابتغيورا. ذلك فأولئك همالعادون، والذينهم لأماناتهم وعبدهم راعون، والذينهم بشهادتهم تأتمون، والذين هم علىصلاتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسهم فيها خالدون»فافهمواعناته واقبلوا ماجا. مناللهولاتر خصوا لانفسكم في شيء من طَاعته الواجبة دخلا ولاكسلاً ، ولا تبيتوا شيئا من بعاصيه عبلا ولا خبلا. ولا تركنوا الي من حاده تعصبا ولا ميلا. فاخاف عند ذلك أن يخذلكم ووان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم قمن ذا الذي بصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وأعلموا أنى وليت عليكم

بامعشر الشراة والمدافعة على جميع سقطرى أهل السلم منها وأهل الحرب وعلى الصلاة وقبض الزكاة والجزبة والمصالحة والمسالمة والمحاربة لاهل النكث من النصاري ، أو من حاربكم من المشركين في سفركم أو في مستقركم على الأمر والنهي، واعطاء الحق ومنع الباطل، وانصاف المظلوم منالظالم ووضع الامور في مواضعها ، وإعطأ. كال ذي حق نصيبه من العدل من قريب الناس وبعيدهم وقسم ثلث الصدقات على أهلها. وتزويج النسا. التي لايصح لهن أوليا. في مواضعهن بمن رضين به اذا كان لها كفؤاً على ما تراضوا به منالصدقات. ولا يكون الصداق أقل من أربعة دراهم. و إقامة الوكلاء لليتامي والأغياب الذين لا أوصياء لهم ولا وكلاء في أموالهم وفرض الفرائض لليتامى في أموالهم وللنساء النفقات على أزواجهن بالعـــدل والمعروف ، محمد بن عشيرة ، وسعيد بن شملال فاسمعوا لهما وأطبعوا لهما في طاعة الله وفيها دعياكم اليه من حق ومجاهدة أعدائه مجتمعين أومتفرقين في بر أو بحر ، ولتصدق نياتكم وتحسن رعايتكم وتألوا على الحق قلوبكم ولا تكونوا كالذين نفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأوائك لهم عذاب عظيم ـ و اذكر و أ نعمة الله عليكم اذكنتم أعداً. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لُـكم آياته لعلكم تهندون. فانصحوا لوليبكم ووازر وهما وتكنفوهما وانصروهما على الحق ولا تخذلوهما وأجيبوهما ولا تخلفوا ولا تبطؤا عن دعوتهما وتناصحوا فبمايينكم ولانغاشوا ولانباغضوا ولاتغضوا ولا تحزنوا ولانكاذبوا ولاتكالبوا ولاتحاسدوا ولاتكايدوا ولاتماكروا

ولا تضاغنوا ولا تطاعنوا في الإحساب،ولا تفاخر و افي الأنساب ولا تضاده ا فانه بلغنًا عنرسولاللهصلي الله عليه وسلم أنه قال«المسلمأخو المسلم لا يضاره و لا " يشاره ولانماكره وهمكالبليان يشدبعضه بعضاء وتكون غيب بعضكم ليعض في الشهادة و السرائر كالعلانية كأنهم نفس واحدة على كلمة واحدةو ولاية إحدة وعداوة للعدو واحدة وحياةواحدةومئةواجدةوأنالله نقولانيه ه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداً، على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال كنتمخير أمة أخرجتالناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن من أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم الا أذي و أن يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لاينصرون، وقد بغي هؤلا، النصاري وطغوا ونقضوا عيدهم ونرجو أن يديلالله عليهموالي الله نرغبونبتهلأن بهدممحاصنهم.و بخرب للعدلمسا كنهم ويغنمكمأمو الهم وطعامهم ءان ربناسميع قريب فاذا سرتم اونزلتيم فاكثروا ذكر الله فان بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله ، إنا نحن نزلنا الذكر` و إنا له لحافظون ، وشدوا على ربانية السفن أن لا يتفرقو ا ولايسيق بعضهم بعضا فمن سيق فليقصر على اصحابه بقدرما يكون حيث بسمع بعضهم دعاء بعض فان عناهم معنى تكيف ووازر بعضهم بعضا ان شا. الله.فاذا أقدمكماللهالجزيرةفتناظرواوتشاوروا وأرجوانلايجمعكمالله على ضلال فان رأيتُم ان يكون صمدكم ومنزلكم قريبا من القرية الناكثة فتحاصروهم ويكون رسلكم اليهممن هناك وترسلون الي اهلالعهد الذبن لم ينقضوا عهدهم حتى يصل اليكمورجوههم ورؤساؤهم فانرأيتم انيكون منزلكم في القرية حيث عود ينزل الولاة والشراة، فافعلو امن ذلك ما اجتمع

عليه رايكم من بعد مشورة اهل الخبرة بذلك ممن ترجون بركةرايه وفضل معرفتهم فاذا ارسلتم الى اهلالسلم والعهد فاعلموهممعرسلكم انهم آمنون على أنفسهم ودماثهم وحريمهم وذراريهم وأموالهم، وأنكم وافون لهم بالعهد والنمة والجزية علىالصلح الذي يقومهينهم وبين المسلمين فمامضي ولاينقض ذلك ولايدله ، وأمروهم باحضار جزيتهم اليكم واختار وا اليهم رجالا من خيارهم من يثبت الى الصلاح منهم ، فوجهوهم الى هؤ لا: الناقضين لعهدهم الناكثين على المسلمين ببغيهم واجعلوا ممن توجهون رجلين صالحين ممن يوثق بهم من أهل الصلاة، فأنالم يمكنكم بعث اثنين صالحين من أهل الصلاة فواحد فتأمروهم أن يصلوا الىالذين نقضوا العهد فتدعوهم عن لساني وألسنتكم الىالدخول في الاسلام، واقام الصلاة وايتاءالزكاة، معحقوق الله والانتها. عن معصيته، فانقبلوا ذلك فهي أفضل المنزلتين لهم وذلك تبحو ما كان من حدثهم لان الله يقول في المحكم من كتابه , اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأخصروهم واقعدوا لهمكل مرصد، فان تابو اوأقاموا الصلاقو آنو االزكاة فخلو اسبيلهمان اللهغفو ررحيم وازكرهو اأن يقبلو االاسلام ويدخلوا فيه فلتدعوهم الي الرجعة عن نكشهم والتويةمن حدثهمالي الدخول في العبد الاول الذي كان بينهم و بين المسلمين، على ن لهم وعليهم الحق بحكم القرآن وحكم أهل القرآن من أولى العلم بالله وبدينه منأهل عمان ممن نزل اليهم أمرالمسلمين. فان أجابوا وتابوا فلتُقبلوا ذلك منهم ولتامروهم بترك ما في أيديهم وأيدي أصحابهم منأهل الحرب من نساء مسلمات، ثم لا يتزوج رسلكم من عندهم حتى يقدم معهم رؤساً.أهل الحرب،و يسلموا اليهم النساء المسلمات اللاني سبوهن واجعلوا لرسلكم اجلا فيرجعتهم لمن أجابهم وبالسبايا

الى ذلك الاُجل أن لا تظلموهم ولا تخادعوهم ولا تمــاكروهم بالمطل والتواني في ذهاب الا يام فان وصلوا اليكم بمن أجابهم من أهل الحرب وقد استسلموا وتابوا من حدثهم وجاؤا بالنساء المسلمات فاقبلوا ذلكمنهم ولا تعرضوا لاحدىمن جاكم تائبامستأمنا مستسلما بسفك دمعولاانتهاك حرمته ولاسي ذربته ولاغنيمة ماله وليكونو امثلكم آتمنين واحفظوهم الايرجعوا الى هرب من أيديكم وتأمروهم ازيرسلوا ألي من وزائهم من اصحابهم ان يلقوا بايديهم الى ماالقو اهؤ لا. بايديهم وتأمروهم ان يبعثوا الى من ورا هم باحضار جزية هؤلا الذين قدامنتموهم الماضية ولايعلموا تماتريدون فيهم فان جا. الذين وراءهم كما جا. هؤلا. والقوا بايديهم فاقبلو اذلك منهم و خذو ا جزية من وصل البكم منهم، وأما من تخلف وأراد ان يبعث بجزيته ويقم في منزله على حدثه فلا تقبلو اذلك منهم ، ومن صار منهم الى امانكم وعهدكم فليكونوا في أسركم آمنين، واحسنوا اليهم في طعامهم وشرابهم وامنعوهم بمن أر اد ظلمهم حتى توصلوهم الى و الى المسلمين ان شاء الله . فان الله يقول وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أرتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهمصاغرون، فاذا اعطوها فلاسبيل عليهموان رجعاليكمر سلكمفاخبروكم بانهم كرهوا الدخول فى الاسلام والرجعة عن نكثهم وحدثهم الى انعهد والذمة واعطاء الجزية وكان في رسلكم رجلان ثقتان أو رجل واحد من أهل الصلاة ممن تثقون به في صدق خبره فقد حل لكم عند ذلك مناصبة هؤلا. الناكثين ومحاربتهم بالمكائد والقتل لهم حيث وجدتموهم بالبيات وغير البيات وغنيمة أموالهم وسبى ذراريهم الذين ولدوا في حال نقضهم

ونكثهم فأما منكان مولوداً في حال سلمهم قبل أن ينقضوا عهدهم فاولتك لاسبي فيهم، وحل لكم أيضا سبي نسائهم واتقرا القافيما غنمتم فلأستحلوا قليلاً ولا كثيراً من الشُّسع فما فوقه ، ولا وطي. النساء من السَّبايا فان ذلك حرام ومن الخيط والمخاط و لا تغلوا من ذلك شيئا فان ذلك عار وشنار ونار حتى تباع الغنائم فيحفظ خمسها منوليته أمركم محمد بنعشيرة، وسعيد ان شملال، فإن حدث باحدهما حدِث فالباقي منهما يقوم مقام صاحبه، فإن حدث بهما جميعاً حدث ، فقد أقمت مقامهما حازم بن همام ، وعبدالوهاب ابن يزيد، وعمر بن تمم، وأماً ما قدرتم عليه من سي نسائهم وذراريهم الذين وصفت لكم كيف يحل سباهم فلا تبيعوهم هنالك حتى توصلوهم الى". والفقوا عليهم من مال الله من الغنائم حتى تصلوا بهم الىَّ ، وان لم تقدروا على رجلين ولا رجل من أهل الصلاة عن تثقون به في ابلاغ الحجة عليهم وابلاغ مقالتهم اليكم فلا تبيتوهم ولا تغتالوهم بالقتلولا تسبوا لهمسبا ولأ ذرية ولا تغنموا لهم مالا حتى تسيروا اليهم بانفسكم، فان كانوا متفرقين فرأيتم ان توجهوا منكم طائفة وتقيم منكم طائفة في عسكرهم ان لم تخافوا مكائد الفسقة على الطائفة الحارجة أليهم واكمانهم لهم فاخرجوا البهم من رأيتم في كم رأيتم من الرجال من أهل النجدة والرحلة والخفة حتى يأتنوا الى من رجوا أن يدركوهم في تواحدهم وانفرادهم من جماعتهم فاذا وصلوا البهم دعوهم الى الاسلام والدخول فيه فان أجابوا قبلوا منهم وان كرهوا دعوهم الى الوفاء بالعهد والرجعة عن النكثة الى حكم القرآن وحكم أهله من المسلمين بعهان، وان قَبلوا قبلوا منهم وان كرهوا هللوا الله وكبروه وحكموه وقاتلوهم، فإن أظفرهم الله بهم قتسلوا من قاتلهم في المعركة وسبوا

ذَرارجهم الذين ولدوا بعد نقض العهد كما وصفت لك سباهم. ولا يقتلوا مولياً الآأن يقائلهم فان استاسر أخذوه ولم بقتلوه، وان خفتم مكيدتهم واجتماعهم على طائفة أن وجهتموها فلا توجهوا البهم طائفة دون طائفة ولكن استعيدُوا بهلادلة من أهل العهد. وسيرواباجمعكم فان خفتم على عسكركم وعلى ما تخلفون فيه من طعامكم قرايتم أن تكوروا السفن آلى البحر وتردوا فهاالاطعمة وتخنفوا فيها رجالامن يالكم فافعلوا تمهيروا ولا قوة الا بالله الى حيث رجوتم أن تهجموا علمهم أو على أحد منهم. وان كمأنت الحجة قدصحت عندكم كما وصفت لكم برجلين ثفتين منأهلالصلاة أو بواحد من أهل الصلاة بانهم قد كرهوا الدخول فيالاسلام والرجعة عن الشكث الى العهد قليس عليكم أنْ تحتجوا عليهم بعد ذلك و لا أن تدعوهم، فانصبوا لواكم واعطوه أرجىلكم فيأنفسكم بالكرة علىعدوكم والتخصيص لواليكم لمن يتقدم ولا يتأخر ويثبت لواءه ولا ينكسه ويظهره ولا يدسه. ثم اذكروا الآخرة وأنسوا الدنيا فانكم الحنفا. ، والله يحب الذين يقاتلون فيسبيله صفأثم سدوا الصفرفوقووأ النيات وجردوا السيوف واجعلوا لكم ميمنة وميسرة وقلبا، واذرأيتم ان تجعلوا منكم كمينا لعدوكم فافعلوا وهي طائفة تكون لا يراها العدو حتى تاتي من وراتهم. واعلموا انه بقال زالسيوف مفاتيح الجنة ، وإن الجنة تحت البارقة. فلا بهولكم عدوكم وهبوا الله أنفسكم وامضوا البهم زحوفا ولاحموا لهم صفوفًا. وليكن شعاركم ولا إله إلا الله محمد رسول الله لاحكم الالله ، ولا حكم لمن حكم بغير ما أنزل اللهوخلعا وبراءة وفراقا لجميع أعداءالله. فإنها ساعة تفتحها أبوابالسموات وأبواب الجنات وتزين فيها الحورالعين، وتهيطفيها الملائكة ويأتي نصر الله

ويمدكم انشا. اللهباضعافكم من الملائكة ويقلل الله عدوكم في أعينكم ويكثركم في أعيبهم فيجعل الله أصواتكم بالتكبير والتحكيم كالرعد القاصف في أسماعهم، ولو امع سيوفكم كالبرق الخاطف في ابصارهم. وعند ذلك لاتحصى اجوركم، وما اعد اللهالصابرين الصادقين|هل السموات،ولا اهل الأرض من اجوركم. فاصبروا ساعة يفرق الله فيها بين الحق والباطل. وقولوا كماقال اخوانكم لو ضربونا حتى نبلغ الغاف من عمان لعلمنا انا على حق وانهم على باطل، وهم حزبالشيطان وأنتم حزبالرحمن، وقالالله ،انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين واصبروا وصابروا ورايطوا واتقوا القالعلكم تفلحون فانالله يقول مياايهاالذين آمنوا اذالفيتم الذين كفروا زحمًا فلا تُولُوهُم الأدبار، ومن يولهم يومَّنُد دبره الامتحرةًا لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم ويئس المصير ، فلم تقتلوهم ولكن آلله قتلهم وما رمبت آذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه يلاماً حسنًا ان الله سميع عليم ـ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل. فما غنمتم من سلاح أو طعام أو انعام أو اثاث فليسلاحد منكم أن يذهب منه شيئاً قلبلا ولا كثيراً لا طعام ولا غيره، فأما الاثاث و الطعام والانعام وما تقل عليكم فلا يمكن لكم حمله فذلك يباع كله فيمن يزيد بالاجتهاد منكم في طلب غاية الثمن ، ويتولى بيعه محمد بن عشيرة وسعيد بن شملال أو من شهد ذلك مهما ثمم يعزل خمسذلك حتى يوصلالي وتقسيم أربعة اخماس على المفاتلة على من حضر الحرب كلهم بالسواء، وماكان من سلاح أو نساه أو ذرية من الذين ولدوا بعد نقض العهد فا ولئك يحملون الى ويرفع وينفق عليهم من مال الله من المغانم الى وصولهم . ويرفع السلاح الى ومن غنم شيئا ووقع في يده شيءمن النساء فليتق الله فلا يطا ُهن حتى ببيعهن ويقبض نُمنهن. فمن شككتم فيه واشتبه عليكم فيه من الذراري ولم تدروا أكان مولده بعدالعهد أو في العهدفخلوا سيبلهم ولا تسبوهم. وما كأن من المسلمات اللآبي سبوهن قد ولدن من أحد منهم أو كان في بطونهم حبل فان أولادهن لحق أمهانهن المسلمات وهم مسلمون مثل أمهاتهم. ولا يكونن لحقًا بآبائهم ولو دخلوا في العهد ورجعوا عزالنكث، وأن كان من النساء المسلمات المسيات احد قد ارتد عن الاسلام جبرن حتى يرجمن الى الاسلام ، واذا التحمت الحرب بينكم وبينهم فلا تقتلوا صيبا صغيرأ ولاشيخا كبيرأ ولاامرأة الاشيخا أو امرأة أعانوا على القتال، ومن قتلتموه عند المحاربة فلا تمشـلوا به فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المثلة ، وكذلك ما أخذتهمن الجزية فارفعوه الىَّ وأما انكان فيها شي. من الصدقات على أحد من أهل الصلاة فقبضتموه ففرقوا ثلثه على فقرا. البلد بالاجتهاد منكم في ذلك وارفعوا إلى ً اللُّهِهِ . والذي عليه عزم رأبي أن يكون منزلكم في القرِّية حيث كان يــنزل ولاة المسلميز قبلكم فتعمروا عسكركم ومسجدكم بالصلوات والذكر للمالغدو والآصال ، ثم لا تُغفلوا عن الحرس في الليل واجعلوه نواثبا بينكم في كل ليلة حول قريتكم فانهيقال الله يباهي بنفر من عباده من اهل ارضه ملائكته منهم مقدمة القوم إذا حملوا وحاميهم إذا انهزمموا وحارسهم إذا ناموا . وتتموا الصلاة ما دمتم في القرية وإذا خرجتم الي أكثر من فرسخين من الفرية صليتم قصراً , وجمعتم الصلاتين الظهر والعصر، والعشاء والعتمة . وان حضرتكم الصلاة وأنتم مواقمون لعدوكم وهم فى وجوهكم أو من ورا.

ظهوركم وانتمفىالقربة أو في السفر فأي صلاة حضرتكم في ذلك الوقت فليقم الامام مستقبل القبلة وخلفه طائفة من أصحامه و تقيم طائفة أخرى في نحر العدو مستقباين لوجوههم وجوه العدو وحيث يسمعوا تكبير الإمام جميعًا ، فيوجه الامام و الطائفتان جميعًا ويكبر الامام تكبيرة الاحر ام وتكبرها معه الطائفتان جميعاً . فانكان في صلاة النهار قرأ فأتحمة الكتاب وحدها ، وإن كازفيصلاة فيها قراءة قرأ فاتحة الكتاب وسور ة من قصار السور ، ثم كبر الامام وركع وركعت الطائفة التي ورا.. معــه ، ووقفت الطائفة الاخرى في نحر العدو غير راكعة ولاساجدة فيركع الامام وتركع الطائفة التي خلفه ويسجد الامام وتسجد الطائفة الذتن خلف ويسجد الامام سجدتين. ثم يرفع الامام رأسه وينتصب الامام قائما وتمضي هذهالطائفةالذبن كانوا خلفه فتركد في محر العدو حيث كانت الطائفة الإخرى وترجعالطائفةالأخرى فتقوم مقام الطائفة الذئ كانوا خلف الامام فتكون خلف الامامفيقرأ الامام ثم يركع وتركع معة الطائفة ويسجد وتسجد معه سجدتين، ثم يقرأ التحيات ويسلم وتسلم الطائفتان جميعا. ثم ترجم الطائفة إلى اصحابهم فهذه صلاة الحرب في موضع النمّام وفي موضع القصر ، و اما صلاة المضاربين بالسيوف عند التقاء الزحوف فهي خمس تكبيرات . وصلاة الهارب خمس تكبيرات ، حيث كانت وجوههم. واما الطالب لعدوه فيصلي صلاة نفسه اذا كان لا يخاف عدوا وانما هو الطالب لعسدوه فانكان في حد التمام صلى تماما. و ان كـان في حد الفصر صلى قصراً. ومما اوصيكم به ان تتقوا الله ولا تُبيعوا شيئًا من الاسلحة بسقطري ، ولا تشرعوا نبيذاً ولا بحدثن احدكم امرا"ة خالباً ، ولايشتمن بعضكم بعضاً ولايكونن في مجاسكم

لهو ولا لعب ولا هزل ولا كذب. فمن ظفر بما عليه انتها اعني محمــد بن عشيرة وسعيدبن شملال أو صح معكم عليه أنه شرب نبيــذاً حـــــــــاما أو ُخلا بامراً أو يحدثها غير ذات محرم منه ممن تسبق الى قاويكم فيه التهمـة او يكون منهماللهو باللعب أو بألغنا او بشيء نما يكرهه الله والمسلمون او آذي احدا من المسلمين او وآلا احداً من عدوهم أو باع سلاحاً في ارض الحرب فقد اذنت لكما فى قطع صحبتهم واخراجهم من عسكركم وقطع النفقــات والادام عنهم، ومن كان معه منهم شيء من اسلجمة المسلمين فتضمنونه . إلامن تأب منهم واستغفر ربه وراجعها تحبون منه فاقبلوا توبته وأفسلوا عثرته وردوا عليه نفقته ورزقه إلى أن يسلمكم الله وترجعوا البنيا ان شـا. الله. ومن أراد من أهل سقطري من أهل الصلاة من رجال أو نسأه او صبيان أن يخرجوا معكم ألى بلاد المسلمين فاحملوهم في حمولتكم و انفقوا عليهم من مال الله حتى يصلوا الى بلاد المسلمين أن شاء الله ، و من كان هنالك من اولاد الشراة وأعوان المسلمين فاحلوهم الى بلاد المسلمين فان تلك دار لاتصلحهم بعد تلاحم الحرب بينناو بينهم .واعلموا انه لايحل لاحد من المسلمين نكاح نساء النصاري من أهل سقطري لانساء اهل العهد منهم ولانسا. أهل الحرب الإنساء الذين يقرؤن الانجيل من أهل العهد منهم، فاما من لايقرأ الانجيل منهم من أهلاالعهد فلايحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم ولاطعامهم. وأما اهل الحرب فلايحل نكاح نسائهمقرؤ أ الانجيل اولم يقرؤه ولا تؤكل ذبائحهم كانو امن اهل العهد أومن أهل الحرب. ومااشتبه عليكم من الأمرالذي أنَّم فيه فلمُتحدوه في الآثار ولافي الكتاب ولا فيالسنة ولافي كمتابيههذا فقفو اعنه حتى توردوه الى ازشاءالله، والنانقضي الأمر بينكم وبين عدوكم الى رأس الزنجفاخرجوه في رأس الزنج ولاتخلفوا بعد أن ينقضي الأمر بينكم وبينهم. وأنَّ لم ينقض الامر بينكم وبينهم الى تبرمة فتأخروا الى تبرمة أن شاء الله .فإني أرجو أن يكون معكم من الطعام ما بكفيكم الى ذلك ان شا. الله لا تختلفوا في آرائكم ، ولا في سلمكم ولافي حربكم وليكن رضاكم واحدأ وغضكم واحدآ ووليكم واحدأ وعدوكم واحد' سوى. ودمكم سوا. . فإني أسأل الله أن بهديكم للائتلاف وان يؤمنكم ويؤمن بكم من الحاوف فالهيميذكم ويعيذ بكممن الارتجاف والاختلاف وأن يكسيكم كل خلق واف.وكل علم كـاف وكل عمل صاف. وان يدفع بكم أهل الانطاف. ويملك بكم أهل الشرك والاسراف. وان يحربكم منهم المصارع، ويجب بكم منهم المطامع، ويصم بكم منهم المسامع وبحصدهم لكم بالقواطع الله إمع ، ويأسرهم لكم في المجامع . حتى تحيي بكم إ الشرائع، ويهبانيا فيكم أكل الصنائع، ويجعلكم وإيانامنه في الحي والودائع واستودع الله أنفسم ودينكم وخواتم أعمالكم فانه خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولاجعله الله آخر أأمهد بيننا وبينكم وذكرنا وإياكم برحمته وأيدنا وإياكم بعصمته وزادناواياكم من نعمته وهداناو إياكم لحكمته وأغاذنا وايا بم الفنن والاحن والحنزن وجعل كامتكم العليا وكلمة الذين كفروا السفلي وأبدكم بروح القدسالذي لايهزم ولايعلب وأذل الشيطان وحزبه بالرعب والرهب والغرق وقطعهم شذرا مذرا ومنحكم منهم أدبارا وهتك بكم منهم أستارا وأهلك بكم منهم أزواجا وأبشارا وأصلاهم بكم بواراونارا آمين,بالعالمينوصلى اللهعلى سيدنامحمدعبده ورسولهخاتم النييين وعليهالسلام ورحمةاللهو بركاته, شهد الله علىمانقول وكبني به شهيدااشهدكم الله وملائكته ناصرين وضاربين لوجوه الكافرين ولاحول ولاقوة الا بالله العلىالعظيمو حسبنا اللهونعم الوكيلونم المولى ونعمالنصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه

ووجد بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابر اهيم بن سلمان مكتوبا في بعض الكتب أنه عن ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله وهذا عهدعهده الامام الصلت بن مالك لغسان بن جليد (١) حين بعثه واليا على رستاق هجار : انى اوصيك بتقوى الله في سرك وجهرك وان تكون على امر الله حدثًا (٢) وفي مرضاته راغبًا. وان تعمل بالعدل في الرعبة وان تقسم بينهم بالسوية وأن تأمر بالمعروف وتحث اهله عليه وتنهى عن المنكر و ترده على من عمل به و تنزل كل ذي حدثحيث أنزله حدثه و ان تقيم فيهم كتاب ألله ونحى فيهم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وتسير فيهم بسيرة أتمة الهدي. في احد الغضب منك و الرضا ، ولا يخبر جك غضبك من الحق ، ولا يدخلك رضاك في الناطل، ولا تتعاطى من الناس عسد قد رتك عليهما لميأذِن الله بهاك فيهم، ولا تخف في الله لومة لائم ،و اجعل الناس عندك في الانصاف سوا. ، واحذر ان يستميلك إلى احد منهم هوي ، ولا تركن إلى اهل الجهل والباطل و الطمع و الغيي ، فأن الله قد حذر نبيـه محمداً صلى ا الله عليهوسلم فقال. و أحذرهم أن فتنوك عن بعض ما أنزلالله اليك موقال « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اوليا. ثم لا تنصرون » وقال «ثم جعلناك على شريعة من الامرفاتيعها ولا

<sup>(</sup>١) خ خليد

 <sup>(</sup>٢) يقال وجسل حدث مين الحداثة أى نكون على أمر الله ثابتا ظاهرا كأنك فيه
 ابتدا. أو فتبا

تتبع اهوا. الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا غنك من الله شيئا وان الظـالمين| بعضهم اوليا. بعض والله ولى المتقين ۽ ولا تتحذ من الاصحاب الا الامنــا. الذين تؤمنهم على ما يغيبون به عنك من أمانتك فيما برفعة نه السك عن رعيتك فاني قد ً ائتمنتك على أمانتي ووثقت بك على حمايتي بالقيــام بالقسط في رعيتي والمساعدة لي على ما انا قائم لسبيله من أمر ريي وكن كما , حوت فلك وعند ظني بك فانك عين لي على ما غاب عني و الله شهيد عليك وعلى وناظر السك وإلى وسائلك وسيائل فلست عنين لك من الله ولا أنت بدافع ولانافع لى عند الله الابحفظ أمانته ورعاية حقوقه والصدق عليه ، فبالله فأكتف ومنه فاستح واياه فاتق ، ولا حــول ولا قرة إلا بالله العلى العظم، واعلم انك قادم على رُعية قد رعاها رعاة قبلك وأفضل منك ما أنت قادم عليه وإن تامرهم بطاعة الله وتعمل بها فيهم وتدعـوهم إلى الوفا. بعهد الله و تفي به لهم و تحضهم على شرائع الاسلام والرضا بالحـلال وترك الحرام، وان يعملوا بفرائض القرآن فيما ساهم او سرهم او نفعهم او ضرهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله امرهم فيها اطاع الله فيه وان يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا علىالاثم والعدوان وأن تعدلوا بالحق وتجتمعوا على المدل وتوادوا اهل الطاعة ولاتوادوا اهل المعصية قان الله يقول « لا تجد قوماً يؤمنون بالله اليوم الآخــر نو ادون من حادً الله ورسوله ولوكالوا آباهم او ابناءهم او اخواسم او عشيرتهم اولسك كتب فيقلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه، فمن كــأن من الله وجد فيه بعث الله للمؤمنين (١) وازجرهم عن العصيان والحيات (٢) فانها من صفات الجاهلية

<sup>(</sup>١) هذه العبارة غير صحيحة ولم نجد لها أصلا نرجع إليه فلينا مل

<sup>(</sup>٣) الحيات جمع حمية وهي ميل المرء إلى قومه أو من بحبه في حال الفســـاد وقوله وقدم فيه أى قدم إلى الحد والتعزير من يستحق ذلك من اهل الحبية الجاهلية

فانه عن ذلك وقدم فيه ، وأخمد ذلك واطفه ، وحذرهم الفتـــة والبغي والضغائن والفساد والحقد والهمز واللمز لبعضهم بعضا فان ذلك مورثهم الاحن فما بينهم، وترك ذلك عونالهم على سلامة الصدور وصلاح ذات البين، واشدد عليهم فيالانتهاء عزمشارب الحرام، ومجالس الخوض واللمب واللهو والباطل والسفهوالجهل والظلم والخيأ نات وامرهم عارة مساجدهم وتقديمأهل الفضل والصلاح للامامة في صلاتهم. فمن قبل ما اوصيتــه به واجاب دعوتك واستقام على ذلك فاخفض لاوليانك جناحك والن لهم جانبك واقبل منهم واحسن الى محسنهم، ومن كره قبول العيافية واعرض عن الدعوة وخالف الحق وترك السنة وركب الممصية فشمر لاولئك عن الساق وأحسر لهم عن الذراع وابسط عليهم من العقوبة ما يستحقونه باحدائهم وانزلهم حيث انزلهم الحق فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وياأيها النبي جاهد الكمفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهسم وبتس المصير ، وأنزل الناس منك منازل على قد منازلهم من الخير والشر. ولينفع بذلك اهل المعروف وليضر أهل الباطل والمنكر فعلهم عندك. وشاور من يخاف الله تعالى في أمرك وشاركهم في عنايتك. فانك تحتاج اليهم ولا غني للئعتهمو اتخذهم لسرك ولمشورتك ولاتأ خذتعديل الناس الابالثقات الذين لا شبهة في صلاحهم ولايختلف في عدلهم فاو لتك فاسال وعنهم فاقبل واحذر اهل الدنيا الذين تخاف مكرهم ولا تأمن شرهم وغدرهم ولاتقم شبثا من الحدو دقبلك. ولاتحكم بين الناس في القصاص، ولا في الارش، ولا في الامو ال. ولا في نكاح ولا في طلاق ولافي عتاقي ، حتى ترفع ذلك الى وكلما اشتبه عليك شيء من الحكم فيها بين الناس فقف ولا تتقدم عليه حتى تشاورني فانظر فيه انا ومن معى من الهل

الراي ثم الملعك من ذلك على ما ارجوبه السلامة فان ذلك اسلم لي والمُّان شا. الله وانصف الضعيف من القوى والفقير من الغي والعبد من المولى وكل حق صح معك حتى لايطمع شريف في حيفك ولاييأس ضعيف من عدلك ولاتكن فظا غليظ القلب من كثرة المعاني ولا محتجبا عن مطالب الحق والضعفاء واليتامي واجعل للنساء حظاً من خلوتك فان لهن اسر ارا أنت موضعها (١) و اصبر نفسك لذلك ولا تضجر من كثرة المعاني و لاتحكم بين ا الناس وأنت غضبان ولاتبعولاتبتع فىولايتك شيئاالاما لابدمنه من بيعه ومن طعام الصدقات من غيران تجبر احدا يشترىمنك شيئا ولاتعلم احدا انه متخذ بذلك عندك يداو لاتجبر احدا يحمل طعامامن بلدالي بلداستكراها منك لهم ولاتقبل من اهل ولايتك الهديات ولاتجمهم الى الدعوات وامر بذلك ولاتك واصحابك فان ذلك من المعائب ولابدعو الى الادهان والاصغاء والركون الى الهوى فاعاذنا الله واياك من الشبطان وفتتتهورغب الناس فيما افترض الله عليهم من ادا. زكواتهم و دفعها ليضعوها في مواضعها واعلمهم أنه من وفي بها فهو من الله في رحبة من الآثر في سعيه و الابجاب له من ثوابه ورحمته ومن سترها او شيئا منها فقد خان الله ورسوله فلسس من الله في شي. ولا يقبل الله صــلاة لمن كان لزكاته خاتنا قال الله تعالى ا . بااهل الكتاب لسمّم على شي. حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل البكم

<sup>(</sup>۱) وذلك لاجل الاستفتاء والرجوع في قضاياهن والنظر في شكواهن فان الوالى العالم المادل التفي موضع اطمئنان الحائف الوجل والذي يعتربه الحجل والحيام كابر أقوللمر أة المرار كسائل الحيض والنفاس والاحوال الزوجية قد تابى ان يعلم بها احد من الناس سوى القاضى او المنتى فان الاحوال العائلية كثيرا مانضن بها كرائم العائلات الا في الحياس للفصل فيها صونا للكرامة

من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الحكافرين، ومن لم يؤد ؛ كأنه لم يقم بما انزل الله من فر أنصه وشرأتع دينه ومن اداها اليكمطائعا فاقبلوها منه ومن اتهمتموه فيها وكان عند أهل المعرفة متهما فاستحلفوه بالله ماستر عنكم مايعلم لله فيه حقا من غير تهديد منكرله محبس ولاقيدولاضرب فان يك صادقا فقد سلمتم وسلم وان يك كاذبا فسيلقى الله تخيانته وانتم أبرياء منها. ولعمري لان يلقي الله نخيانته أحب الى أن تلقوه بعقوبته على غير بيان ولا برهان وحاسبوا أهل التجارات علىتجاراتهم بالرفق والدعة ويقوم عليهم كلما أرادو االتجارة بقيمة عادلة وسطا على أوسط سعر البلد ومن ادعى أن عليه دينا وقال أنه يريد أن يقضى دينه من ورقة في سنة طرح عنه دينه فان بقي في بدء مايبلغ فيه الصدقة اخذت منه وان لم يبق مايبلغ فيه الصدقة فلا سبيل عليه وان أتهم فيها ادعى استحلف بالله ان عليه من الدين كذا وكذا وكل دين على رجل مفلس فانه لايحاسب عليه ولايكمل به الصدقة ولايؤ خذبما في ايدي الناس منثمارهم ولايقوم ذلك عليهم فيحساب ورقهم حتى يبيعوها ويصيروها دراهم ويحمل مال الولد على مال والده مادام في حجره و لوكان الغا وماكان اوفر للزكاة من حمل الورق على النهب او الذهب على الورق حمل ويقوم الذهب والفضة بالوسط صرف البلدومن ارادان يعطى مايلزمه من الفضة فضة بقدرماوجب عليه فله ذلك وليس عليه أن يكسر فضة ومن اراد أن يعطى ما وجب عليه بالمصارفة على صرف فضة في البلد فله ذلك، واعلم ان الناس يختلفون في محل صدقائهم وكل امر. منهم تؤخذ صدقته في محلها ولا تعجل عليه قبل وقته و لا تؤخر بعد وقته ، وأما السلف فانما محسب رأس

المال مالم يقبض ، وقد قيل فيه انه اذا حل قوم على سعر البلد اذا كان على الاو فياه، والقول الاول أحبالنا ونرجو أن يكون أبعد من الشبهة وأسلر وهوأ كثرقولالفقهاء، وأمااثبارفتؤ خذمنهاالصدقةعلىما أدركتعليهوان أدركت على ستى الانهار او ما. الامطار وبلغت ثلاثمائة صاع بصاع النبي سلى الله عليه و سلم أخذ من كل عشر ةمكائك مكوك. وليس يحمل شي من الثار على مضها بعض الاالبر والشعير فانه يحمل أحدهما على صاحبه. وليس على ما يطعم الفقيرصدقة ولاماأعطيقه الاأن يعجز الكيلءن تمام الزكاة فعندذلك يحسب ماأطعم الفقرا احتى يكمل به الصدقة ثمر وخذ بما يبقى، و ليس فمايدفع الى الفقرا. صدقةً،واذا كانالزو جانعتفاوضين فيالثهار حمل ثمر قاحدهما على الآخر، ولا تحبس على الناس ثمرة نخلهم بعد ادراكها من أجل حضوركم إياها لآخـــذ صدقاتهم فاذالرياح والأمطار تضربها وتفسدها بعد ادراكها ولنكن يؤذن لهم بجدادها وهم أمناءعلي ما ائتمنهم الله عليه ومن اتهم بالخيانة استحلف بالله ما ستر شيئا من ثمرته حذار الصدقة وكذلك لا ينبغي أن يعجل عليهم في جداد ثمرتهم قبل إدراكها. ولاصدقة فيالبسر الذي لم يدرك ولافي الرطب حتى يصير تمرا، واعلم ان الذين يحمعون الصدقة من اصحابك فتكون نفقتهم من جملة الصدقة ما داموا فيجمعها فاذا فرغوا منجمعها كانت نفقتهم في الثلثين دون الثلث فاذا اجتمعت الصدقة من الورق والنبار فاخرج ثلث جميع ذلك ثم اجمع صالحي اهل البلد واشهد علىذاك أنت نفسك في كل قرية حتى يقسموا صالحوا القرية ثلثهاعلى فقرائهم ، ويفضل اهل الفضل في دينهم واهل الامائة واهل الفقه علىغيرهم، ولا تستبق منذلكشيئا ولا تعط احداً من اصحابك منها شيئا الامن كان محتاجا الى ذلك فتعطيه ما تعطى رجلا من اهل البلد.

ولا تمكن من قسم الثلث و احدا ولا اثنين الا الجماعة من ثقات البــلد ولا تَعْبُ انت عن ذلكُ انشا. الله ، وإذا خرج الساعي فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة والمجتمع ما اجتمع في الرعي و الحلب و الما وي فان تفرق فيتي. من هذه الخصال فهي متفرقة و أن اجتمعت في الحلب فهي مجتمعة ، فاذا وجدت الغنم يبلغ فيها السدقة فلتصدعها بنصفين فيبتدى رب لمال فيختار احد النصفين ثم يختار ايضا رب المال من النصف الآخر شاة ويختار المصدق شاة ويختار رب المال شاة ثمم يختار المصدق شاة ولا يزال على ذلك حتى يستوفي المصدق، ولا يعد من السخال الا ماقطع الو ادي راعيا ولا يا َّخذ المصدقالفحل و لا الماخض، ولا ذات النتاج، وليسءليه إيضاان بأخذ ذاتعور، ولاجربة، ولا جذعة، وعلمه ان بأخذمن الضائن بقدر حصتها. ومن المعز يقدر حصتها، وأماالابا العوامل واليقر الزواجر فإنهالاتؤ خذمنها الصدقة ، فما كان في الشنق اخذ من صاحبها شأة وسطا و لا يكلف صاحبها شططًا، ولا يؤخذ من الدراهم حتى (١) نصف الشاةشاة وسطة يقرضها المصدق ثم ان اراد ان يبيعهامنه عن تراض منهماعلى ما اتفقاعليه من الثمن بغير جبر ولا كراه وكذلك الفريضة اذا وجست الابل فلاتباع من صاحها حني يحضر فيقف ثمريقيضها المصدق فان اتفقاع إلمبايعة والااخذ المصدق في يضته ولا كلف صاحب المال ان بأتى بفريضة من غير إبله ، ولا يقال ان إبلك ليس فها فريضة كريمة فاحضرنا فريضة كريمة فان ذلك ليس عليه انما عليه ان يعطى ذلك الشي الذي وجبعليهمن إبلهوا نلم يوجد ذلك الشيءو وجد دونه او فوقه أخذ المصدق مافوق ذلك السن ويرد على صاحب الابل بقدر الفضلة من

<sup>(</sup>١) مقط بالاصل

الورق و الغنم ولاياخذ دون ذلك السن ويسترد الفضل من صاحب الابل ويامر الساعى أن يقسم ثلثكل حى على فقرائهم ولا يسلم ذلك الى اهل الاموال فان لم يكن معه فقراء تجاوز الى فقراء اقرب الاحياء اليهم وليس للسعاة ان حسبوا شيئا من مؤنتهم على الثلث

واعلم ان أهل الذمة نؤ خذ منهم الجزية عند انسلاخ الشهر ويؤخذ من الدهاقين والملوك من كل واحد اربعة دراهم كل شهر ، ويؤخذ من سائرتهم وأهل السعة منكل واحد منهم درهمان في كل شهر ، وليس على الصبيان والشيخ الفانى ولاعلى الفقراء ولاعلى الزماء ولاعلى النساء ولأ على العبيد ولا الاما. شي.. ويقبني ان يوخذو ابريط أو ساطهم بالكسانيج(١) وجز نواصيهم وشرك نعالهم حتى لايشبهوا بأهل الصلاة ، ويركبوا على الإكف ولايركبوا على السروج، ويزجروا عن شراً، عبيد أهل الصلاة وإمالهم فمن فعل ذلك منهم عزم عليه حتى يبيعهم لا هن الصلاة . وكمل مال من مال أهل الصلاة اشتراه أهل الذمة ففيه العشر تاما ، وكذلك المواشي التي كانت لا هل الصلاة ثم صارت اليهم ففيها الصدقة ، وأظهر الشدة والتخويف لا هل الخلاف لقول المسلمين من يرى رأى القدرية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وأخمد أمرهم وأمت بدعتهم وأوعر اليهمفى اللفظ على ألسنتهم والكف عن القول بعير قول أهل هذه الدعوة، فمن أظهر شيئًا من ذلك فارفع الى أمرهم حتى انظره وآمرك فيهم برأى 'ن شا. الله واعلم أنى قد وضعت لكجملا في كتابي هذا نما أرجو لك ولى قيه السلامة من العيب والاحيا. للسنة والاماتة للبدءة واقتد بما كتبت لك ولاتجاوز شيءًا من ذلك ولا تخترعليه غيره فأنك ان تركت شيئا بما كنبت لك وعملت بخلافه

<sup>(</sup>١) و أحدها كستيج بضم الكاف خيط غليظ يشده النمي فوق نيابه دون الزنار

لم آمن عليك العيب في الدنيا والآخرة، وكما جاوزت أمرى فلزمك في ذلك قصاص لا حد أو ارش اوغرامة في مال فهو عليك في نفسك و مالك دون مال المسلمين، وان عرض الك أمر مما لم اكتب به المك في نتايي هذا فلا تنفده على انفاذه حتى تشاور في فيه ان شاء الله هذا كتابي لك ونصيحتى إباك وموعظتى لاهل و لاينك والله اسألهاك ولذا التوفيق وقبول النصائح والاقتداء بآثار الصالحين وال بهم بنا وبك على عدل الامور وأصوبها وارضاهالله و اقرأ كتابي هذا دلى ولائك ان شاء الله والحد لله رب العالمين و سلاته على خير خلقه محمد وآله الطبيين وسلم ورحم وكرم، لا تخرج اصحابك الى الماشية الابعد المعهد الى ان شاء الله تعالى و الحمد لله وصلى الله على سبدنا و ان ارتبت فرد المهد الى ان شاء الله تعالى و الحمد لله وصلى الله على سبدنا و ان ارتبت فرد المهد الى ان شاء الله تعالى و الحمد لله وصلى الله على سبدنا و ان كان في شهر ومضان على ماوجدت في اخبار عمان فين هنالك لم يروا بعمان كان في شهر ومضان على ماوجدت في اخبار عمان فين هنالك لم يروا أخذ يزكاة الماشية و الورق الابعد الفطر لابهم لا يرون أخذ يزكاة الماشية و الورق الابعد الفطر تحول السنة

وُكَرِ الْحَكِمَ فِي رَجِلَ مِنْ أَهُلَ إِسِياً

انهم يقتل وحل ف جنه الامام على النهمة فطال حبسه فاقر بالقتل و لكنه ادعى أنه ويقتل وحل ف جنه الامام على النهمة فطال حبسه فاقر بالقتل و لكنه ادعى أنه قصد غير ه فأخطأ فيه فضاو را لامام في أمر و من حضر من علما المسلمين محموسة اجابة بفوله نو ذكر ت رحمك الله ما يحتاج فيه الى مشاو رة الاخوان وان محمد بن عمر من أهل بسيا كار في الحبس على تهمة بقتل جلوفة و عندكم انه اراد قتل رجل فقتل غيره فيان له وكان عنده أنما قتل الذي قصد اليه الى أن رآه حيا ووقع القتل بغيره فيان له

ذلك بعد فوت الرجل وذكرت رحمك الله انك كتبت إلى القاضي تشاوره فكتب اليك ان مثل هذا يستودع الحبس عمسره و انك جمعت من كان بحضرتك وأبرزته البهم فاقر معهم بهذا الاقرار فرأى من رأى عليه القود وذكرت انك قد حبست هذا الرجلكثيراً واحبت ان اعرفك رأيي في ذلك فاساك الله ان يهجم بك وبنا على الصواب وان يوفقك للحكمة وفصل الخطاب. وأعلم رحمك ألله انه أنما يحبس أهل التهم بالدماء حتى تقــوم عليهم البينة العادلة أو يقروا بماكان نهم ولايصح ذلك عليهم فيرى الامام انه قد اجتهد وبالغ في حبسهم نيري بعد ذلك اطلاقهم و من اقر منهم على نفسه بالقتل اقرارا صحيحاً كانحقا على الامام انفاذ الحكم فيه عاجا. في كتاب الله تعالى فان لم يجد في كتاب الله فمن سنة رسول اللهصلي الله عليه وسلم فان لم يجد ممن آثار ائمة الهدى والعلم بالله و إنما يحبس من لم يدع إلى الانصاف من نفسه فا ما من دعا إلى اخذ الحق منــه واقر الأهله فلا حيس عليه ، واعلم اسعدك الله ان في مثل هذا عندنا أثراً حين اسلافنا وائمة الحدي منا وكان منل هذا بنخل انت إن شاء الله قد عرفت ذلك في قتل سعيــد بن محمد النخلي فافر ربيب سعيد بن عمرانه قتله وانما اراد قتل عمه زوج امهسعيد ابن عمر واليه قصد وكان المقتول غيره وهو سعيدين محمدثم شاور عبدالملك الامام في ذلك رحمه الله فلم ير عليه موسى بن على رحمه الله وغيرمعن المسلمين القود ووجدت في بعض آثار المسلمين في هذا انه لاقود عليه فاعلمت بذلك علياً فاعجبه وتمسك بهوقال انما هذا أقر ارالر جلعلي نفسه فهذا الذي حفظنا وقدكان الازهر بن على قد خالفهم فى ذلك فلم يا خذوا بقو له والدى ناخذ به أنه لاقود على هذا الرجل وأنما تُلزمه الدية في نفسه ولا تلزم عاقلته منها

شيء وان اراد أوليا. الدم عينه فعليه لهم تمين باللها نهماقصد الى قتل صاحبهم هذا و لا تعمد ذلك وما اراد الا قتل رجل عيره فاخطا ً به وايس هذا رحمك الله عندنا ممنزلة من أقر بقتل رجل فقال ابتدأ في فضر بني وبغي على ففتلتــه هذا لا يقبل منه دعراه إلا بالبينة إلا ابه قد اقر أنه قصد الى قتبله و ادعى بغيه عليه وذلك يقول أنى لم اقصد الى قتل هذا ولا أردته وأنما أردت قتل غيره فقتلته ، وخندي انه ذلك الذي اردته ثم بان لي ان الدي اردت قتله حي وانما وقع القتل بغيره ولو ان رجلا اقر بقتل رجل وقال رأيته قتــل أبني فقتلته لمتقبل دعواه هذه لا بشاهدي عدل والالزمه القود . ثم سار موسى ابن موسى بن على إلى نووي بريد عول السلت، و تابعه على ذلك عبيدالله بن سعيد بن مالكالفجحي، والحواري بن عبدالله الحداني السلوقي، وفهم ن وارِ ث الكاني ، والوليد بن مخلد الـكمندي ، فسارِ هؤلا، ومن أنبه بهم حتى اجتمعوا بفرق معموسي بن موسي ، كان الامراليه بو . ثذفلما اجتمعوا بفرق خرج الصلت نن مالك من بيت الاءامة وذلك بوم الخيس لثلاث خاون من ذي الحجة سنة اتنتين وسيعج ومائيين. وكانت امامته خمسا وثلاثين سنة وسبعة اشهر وثمانية عشر يوما ، ولما خرج الصلت بن مالك مزييت الإمامة بالغ ذلك موسى مزموسي والذمن معهبفرق فبالمعوا راشد مزال ظرذلك البوم وهو يوم الخيس وتفرق رأى المسلمين يوءنذوفسدت أمورهمو اختلفوافع بينهم في الرأي ووقعت الفتنة وكره قوم إمامة راشد بن النظر ولم يبايعموه منهم عمر بن محمد الطنبي القاضي، و موسى نجمد بن على ، وعزان بن الهزير، وزاهر بن محمد من سامان ، وعزان سنهم ، وشاذان سن الصلت ، ومحمد س عمر ابنالاخنس، وغدانة بن محمد، وأبوالمؤثر ،وغيرهم ولم زالوا مستمسكين بامامة

الصلت بن مالك الى ان مات ليلة الجمعة للنصف من ذى القعدة سنة خمس وسيعين وما تتين فصلى عليه عزان بن تميم و دفن يوم الجمعة وبلغ الحنبر عمر ابن محمد القاضى فخرج الى نزوى ، فقيل انه تكلم عند خاصته فقال اليوممات إما مكم فتمسكو ابدينكم ، وحدث يعقوب بن غيلان عن الفضل بن الحو ارى انه دخل نزوى أيام واشد بن النظر فاذا هم على سبع فرق

فركر الاسباب التي اقشضت عزل
 الصلت بن مالك عن الامامة

وقد اخلتف الناس في ذلك اختلافا كثيرا فن عذر موسى وراشدا في خروجهما ذكر أسبابا حروجهما ذكر أسبابا سوغ لهماصنيعهما، ومن خطأهماعلى ذلك ذكر أسبابا منكرة واحوالا غير جميلة وكثرت في ذلك الدعاوى، ووقف من وقف من المسلمين للاشكال الواقع فكان عن يقف عنهم أبو الحوارى محمد بن المحوارى القرى المعروف بالاعمى، وأبو ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر وابوعبدالله محمد بن وحين عربي، وأبو عبدالله محمد بن الحسن، وابوعثمان ابن مشقى بن السعيد محمد بن سعيد، وكان عن برا من موسى وراشدا بو المؤثر المحمد وابوسعيد محمد بن سعيد، وكان عن برا من موسى وراشدا بو المؤثر الصلت بن محمد بن محبوب، وأبو تحملان وأبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب، وأبو تحملان، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحضر أبي الصلاني، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبوب بوأبو تحملان، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحضر المسلمين ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن بركة وابو الحسن على بن محمد البسباني المسيخة، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن بحمد بن بركة وابو الحسن على بن محمد البسباني وكان عن بتولى موسى وراشدا الفضل بن الحوارى، ومحمد بن جعفر، وإبنه وكان عن بتولى موسى وراشدا الفضل بن الحوارى، ومجمد بن جعفر، وإبنه وكان عن بتولى موسى وراشدا الفضل بن الحوارى، ومحمد بن جعفر، وإبنه وكان عن بتولى موسى وراشدا الفضل بن الحوارى، ومحمد بن جعفر، وإبنه وكان عن بتولى موسى وراشدا الفضل بن الحوارى، ومحمد بن جعفر، وإبنه

الازهر بن محمد، وقد قيل ان الازهر نظر بعد ذلك في الاختلاف فرأى الوقوف أسلم فرجع الى الوقوف، وكان يتولى والده محمد بن جعفر ، فاما الواقفون فلم يكن لهم دعوى في الحدث ، وانما كانت الدعاوى بين المتولين والمتبرئين ، فيما ذكره المتولون لهم ماقاله الازهر بن محمد بن جعفر ان الصلت بن مالك صار الى حد الضعف والزمانة والعجز عن القيام بالامامة وخاف المسلمون ذهاب دولتهم وزوال نعمتهم. وكان وسى بن موسى في وقته المسلمون فيما فيه أخلاقه و ساروا لينظر هو شيخ المسلمون أي فيه الدين فلما صاروا بفرق مكثوا بها ، وكانت الرسل فيما بيخافون ذهاب الدولة ويسالونك أن تعتزل حتى يقوم رجل يحى به المتهذا بينام على الاعتزال وحول مافى منزله الى المنزل الذي تحول فيه وارسل اليهم عزم على الاعتزال وحول مافى منزله الى المنزل الذي تحول فيه وارسل اليهم عزم على الاعتزال وحول مافى منزله الى المنزل الذي تحول فيه وارسل اليهم ان قد اعتزلت فينظر المسلمون

و ممن ارسل اليهم الحسن بعضر تناغير بجبور و لا مقهور شمير ز الى الناس الشهر اقوشهدو النه أرسل الحسن بحضر تناغير بجبور و لا مقهور شمير ز الى الناس و دعم و داع تارك الامرم متزل بنفسه عما كان فيه و امرهم بحفظ العسكر الى ان يصل القوم، و قال من قال الى ان يجى موسى و قال من قال الى أن يجى المامكم و كان عنده في العسكر خلق كثير ، فناظر ممنهم من ناظر و فقالو اله انترك المامتك فوعق بهم على مابلغنا و لم يلتفت الى قو لهم فعند ذلك انفلت من شاما فله من الناس الذين كانو المعه الى موسى بفرق و جاء الى موسى رسوله و كتاب عزان مخطه يستحشم الى المسالمة و عاش بجوارهم الى التعجيل الى العسكر و كان أمره و امرهم الى المسالمة و عاش بجوارهم الى المسالمة و عاش بجوارهم الى المسالمة و عاش بجوارهم الى

ان مات، قال وممن شهد ببراءته من الامر الحسن بز. سعيد ومحمد بنالقاسم ابن مسبح وشهد معهم من العوام مع الاعتزال الظاهر الشاهــر قال: وقدُّ نسب ما فعله من الاعتزال إلى فعل الصلاح والكرم، قال وكنت مخالطا لهم واناظرهم في دنمه الامور فمنهم من كان مع موسى رأيه كرأيه ، ومنهم من كان و اقفا ولم تكن البراءة من أحدمنهم حتى مات اولئك بو رعهم و وقفهم، وخلف من بعدهم قوم والله سائلهم عماً اليه أسرعوا ، قال ولعلهم يدعون انهم اخذوا الذي اخذوا عن بشير ىن محمد بن محبوب رحمه الله وابي المؤثر وكنت أنا اختلط بأبي المنذر وكنت أقرب عهدا به وكنا جمعا بمكة وكان بلقاني والقاه ويلتمس النظر في هذا ويطلب الآثار وقال لي : هؤلاء الذين بدعون وليس عندهم معرفة بما أنا عليه وأنا اضعف عن القول فهادون.هذا وما انا إلاواقف ملتمس للحق وهذا الذي في أبدى هذه الناس انما أخذور عن أبي المؤثر قال فهذا عن بشير رحمه الله وكان على التوقف والورع قال فانكان احد أخذ عنهغير هذه فقد رجع ، ومات بعد أن فارقت من مكة بقَلْيل رحمه الله ، قال واما ابو المؤثر فلست أدرى ما كان بينه وبين هــؤلا. الاانهاعرف يقينا انابا المؤثركان كاتب أبا على وينكر مناكر كانت بصحار، ثم قدم من صحار وقد قدم راشــدُ وكان يختلف ويلقي والدى في تلك الأسباب، وقال لى والدى وإنا اسمعه قال في أبي على أنه أراد أن يكسون بَغْرِقَ وَلُو شَهْرِ بِنَ حَتَّى يَتَفَقَّ الْإَمْرِ فِي الصَّلَتَ بَنِ مَالَكُ فَاعْتَزَلَ بِرَأَمَهُ . وقال أبو المؤثر : وأنا احفظ هذا عنه ان الصلت بن مالك قد خرج من الامامة واعنزل ورد الخاتم ولكن راشدلم يقم بعقده الاموسي وحده قال فانظر كيف كان موسى جليلا عنده فقال له والدى فنرسل آليه محمد بن المنسذر

فاستضعفه فقال له أسيد من المنذر فقال نعم ورآه موضعاً للعقد ، قال فهـذاً الذي احفظه و استيقن عليه منه ، قال شم كان من بعد ذلك مخالطًا لر اشبد ما شاء الله ثم وقع سبب لعله عتب فيه على أبي على وجرت الاعتباب بيذبم وقال محمد ينجعفر : اما بعد فرفع إلى المسلمين ان الغائب والضعيف و الجافي العنيف بسائلون كيف جاز لموسي إن يولي , اشدا قال فإ كان عندنا فه ارتباب ولا أن يشك فيه ذوو الإلباب قال فاما الصلت فانه ضعف وصار الي حد العجز عن حمايته وعزل نفسه و تبرأ الى المسلمين من إمامته وكان اعتزاله شاهراً ظاهراً و و ضحت براته من الإمامة بالبدنة العادلة عندنا ، قال فلميا اعتزل ولى المسلمون واشد من النظر ، وبعث الصات من مالك اليه بخياتم الامامة ومفاتيح الخزانة ولميعارضه فيئبي وهو في جواره قريبا مزسنة الي ان مات . وليس بذهب عليكم ما كان له من الاعوان والاجابة والقدرة من اهل عمان لو كان مقهورا أو أراد القتال: قال وعنــدنا ان موسى تأنُّ مريد عز الدين وصلاح المسلمين والذي عرفناه من رأيه وعزمه في آخر عميره انه كان يداجنماع أهلاالعلم والراي الموثو قسم حتى ينظروا في امرالصلت ابن مالك وراشد وعزان فحيث كان الحق تمعه وانه راجع الى الحق في ذلك و الى راي المسلمين ، قال وقد كان موسى كتب الى من كتب اليه من اهمل سلوت في آخر امامه : أن لله وله الحمد ند اخذ علم القوام بامر ه مثاقا بلغنا لى ذلك و اطاقنا و لا عذر لنا عند الله الا بابلاغ العذر فيما الزمنا وطوقنا و نرجو الذيشهدالله لنا الله نقر في شيء مما قنافيه لطلب فتنه و لا لاحنة فاما الصالت ابن مالك فصارالي حد الزمانة وتغير العفل في بعض الاوقات وشهد عندنا عدول من الناس بما استحللنا من امردما استحلانا وخرجنا للنظرمنا ومن

المسلمين واقامة الحجة في امره فاعتزل بامره وارسل البنامن يثق مهان ينظر للمسلمين وكتب اليء: از بن تمير مخطه بذكر اعتزاله و يستحثناه لي التعجيل، فلما صح عندي انه قد تري، واعتزل اتفق المسلمون هنالك على ما كانوا انفقوا عليه فهذا امر الصلت بن مالك وليس عندي فيه شك و لا ريب و في ستاب ؛ عن الفضل بن الحواري قال في الصلت بن مالك أن الناب فيه فريقان، فريق قال اعتزل، وفريق قال عزل ، وفريق قال قد استحمق العزل، وفريق قال لم يستحق العزل قال والظاهر الشاهر أنه قداعتز للأنه قد ترك عسكر المسلمين وبيت مالهم وسلاحهم وترك سجنين مخسوفين ، قال وركب بعيرا وخرج حتى نزل دار ابنه من غير ان يلق من القوم حجة ما يريدون نصيحة او عزلا او دعا. إلى نوبة وقال لمن بقي في العسكر احفظوا عسكركم حتى يا تيكم امامكم. وقال قوم أتانا كتاب من تخلف على العسكر أن يعجلوا إلىالعسكر، قال الإمام قد اعتزل فقدمالقو مإماما وساروا حتى نزلوا العسكر ، قدم امام مكانه وبمثاليهم بالخاتم والكمة وآلةالإمامة ولم يقل لهم بيني وبينكم الحق فابي لم أعتزل، قال فاي اعتزال ابيز من هذا من غير أن بري حريا ولا اختر اط سف ولا هدأ بعصا ولا رميا محجر ، فان قانوا اعتزل تقية خاف بملي نفسه فائمة العدل الفاطعــة للشرى لا تسعها النقية وعليها الجهادحتي تقتل أو تقتل كإقال الله تعالى . فان قالو أكماقلنا قد صار إلى حد ضعفة و عجز عن الامامة وجاز له الاعتزال ولو أنه خرج هاريا فلحق بالرستاق أوبالجبل وترك دولة المسلمين وقال لم اعتزل أو خرج إلى جلفار وأبعد وحده وتجلي عن الامر ثيم قال لم أنبراً كان على المشلمين أن

يدعوا دولتهم ويضيعوها اويقوموانها معالنها حجة ضعيفة داحضة

واعتزاله كان شاهراً ظاهرا فهو إذ تحول من موضع الى موضع ولم يكن له الا ان بخرج بمسكره وخيــــــله ورجاله وبيت ماله ويدعو القوم الى الحق ويكون اعتزاله إلى موضع برجو فبه الاصلح للمحاربة والاعتسار إلى آخر ما أطال فه . فهذه دعوى الته لين لموسى وراشد وهي محتملةالحق والباطل وماتعودوا الكذب ولايستحلونه وترك انكار الصلت علىموسى وراشد يسوغ لهم احتمال الصحة لما أدعوه عليه لأن ترك النكبير بمن له النَّـكَيْرِ حَجَّةَ فَلُو بَاعَ رَجِّلَ مَالَ رَجِلَ وَهُو فِي الْجِاسُ لَا يَغْيَرُ وَلَا يَنْكُرُ وَهُو حر بالغ قادر على الانكار غير خائف ولا متق ثبت البيع عليه ولايقال البائع أنه تـ دى على مـل غيره و أنه ظلـه وغصبه فظهر من ذلك أحتمال صحة ما دعاً م هُوْ لا. و اما دعوي المنبر ثمن فإن أما تحطان قال: نشأ في الدولة شبابوناس بتخشع ن منغير ورع يطهرون حبالدين يبطون حبالدنياو بأكلون الدنيا بالدين فلما طال عمر الصابت بن مالك عليهم ملوملما كنبر وضعف وانما كان ضعفه من قبل الرجاين وأما السمع والبصر والعقل واللسان فلم نعلم أنه ضاع منه ثبي. ولا نقص منه شي. قال فلماذهب أعلام المسلمين وفقهاؤهم وأهل الورع ومن يطلب الآخرة وبلغ ألسنتاب أجله وأراد اللهأن يختبر أهل عمانٌ كما أختبر من قبلهم ليعلم المطبع من العاصى وقد علمهم من قبل أن بخلقهم ابتلي الله أهل عمان بر ثيس وعلمــــــا. من علمائهم كما ابتلي غيرهم فلما خنبرهم قل بصرهم وزالت عةولهم وجارواعن الحقو خالفواسيرة المسلمين إلا قليلا أنذَذهم الله قال: فخرج مُوسَى بن موسى من أهل بيت علم وورع ووالده موسى بن على رحمه الله كان في عصره مقدما على أهل عمان قال فقام موسى بن موسى في أهل عمان ينـكلم بلسان فصيح ويهتف في مجلسه

ويصيح ومرة يظعن فى الامام والقاضى ومرة يطعن فى الولاة والشراة ومرة يَطعن في غيرهم بمن بقوم بأمر الدولة ولا يوضح على الامام حدثًا أحدثه ولاعلى أحدمن أصحابه ولايسم للامام بمكفرة ولايبين مايدعو اليه الاانه ناصح للدولة واهاما ويصل الىالامام ويتكلم بما لوكان غير الصلت بن مالك لحبسه في السجن او يوضح على ما يقول برهانا أو عسك لسانه عن شتم اهل الدولة ولكن الصات كان وفيقا وكان يجله لموضع والده ولم يكن يؤمل فيه هدم الدولة لانه كان يظهر انهناصح للدولة ولاهلها وهو يسعى في فسادها وهدمها للذي سبق في علم الله قال فلم نزل الايام ترقبي به ومجالسه تغلظ وهو يوشب ـ أى يكبر ـ على الدولة ويُسعى في هدم عزها ويظهر أنه يريد اعزازها حتى انتهت بهالايام ان جمعالاءرابُّو الطَّمَام من الناس ومن يسرع الى الفتنة قال فتبعه الناس على منازل مختلفةمن ببن رجل قد أغضبه أحكام المسلمين وأوعز به فهو يطلب عزتهم، وآخر قدحسدمن له في الدولة درجة رفيعة يطمع أن ينال مثلها . وآخر يتعبد بغير بصر فيظن انه محق و انه يطلب حقا ولا يدري انه قدافتين . قال فجمع موسى بن و سي الناس وسار بهم الى فرق فوقعت الفتنة في اهل عمان قال وكان موسى أشد فتنة على الناس فانهم قالوا ان وشلفرقتحول بدعائه عذبا وذلك بعد ماوصل موسى فرق ودعا الله ان مجعله عذبا . قال وحتى قيل لو استنبي. بعد محمد صُّلي الله عليه وسلم لا ستنبي موسى قال ولا يمكننا ان نذكركل ماقبل فيه. قال فلما وصل موسى فرق يطلب عزل الصلت لا يذكرغيره اعتزل الصلت من العسكر الى بيت ولده شاذان واستخلف في العسكر من استخلف قال والنمى ذكر لنا عنه انه قال انما اعتزل خوفا ان يقع سفك م بلاحجة وانه

يحضره من يحتج به ، قال وفي كتاب الصلت بن مالك الى الجمهور بن سنجه يخبره كيفكان اعتزاله : وذكرت الذي كان في قضاء الله وقدِره من سير هذا الرجل ابن موسى ومنكان معه وقصدهم في ذلك لما أراد الله حتى اعتزلت ومن الموضع وبلغك من بهبيت مال المسلمين وجعلوه دولا وكلما وضعت من ذلك فقد فهمته عنك إن شاءالله.و اعلم باأخي أن هذه الدولة قد كان لها رجال لهم حلوم واجحة عالمة وقلوب سليمة كانواعلي أمرو احديطأ الآخر أثر الاول وقد كانت بينهم الاعتاب فلم ببلغ بهم الامر إلى مثل هذه الغاية فلم يزالوا على ذلك حتى مضوا فانقرضوا رحمة الله عليهم ممخلفنا محن و أنتم من بعدهم وبايت لهذا الامر من غير محبة منى فيه و لا طاب له إلا ان طاب ذلك من طاب الى من أفاضل السلمين وأهل الفقه في الدين ورغبت في طلب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق ورجوت نصرة للسلمين لي على ذلك فكان يومئذ من قد عرفت من أشياخ المسلمين فقمت بهذا الاُمر ماشاء الله والمسلمون لي أعوان نحن وهم على أمر جامع إلى أن ذهب أهل الفضل ومن محب الحق وأهل الددل ونشأ اليوم شباب وناس ظهرت رغبتهم في الدنيا وطلبوا الرياسة فيها وكان موسى هــذا يصل الينا ويقول انه يأتي بنصح ويكأتب الناس ويؤلب على الدولة ومرة يظهرالشتم لأهل الدولة ومرة يطأب خلاف ذلك فأم نزل الايام ترقى به وهو يدعو الئاس انما يطلب الصلاح وإظهار الحق والامر بالمعروف والنهى عنالمنكر ويطلب البنا مطالب لاآر اها ولا أعرفها من الحق ولا مقاربة إلى ذلك و انا أدعو واليكتابالقهو سنةنبيهوآ ثارأتمةالمسلميزولما يجتمع عليه رأي المسلمين فيقول ويرسل الى أنا لاانظر الى قول فلان ولا أرضي آلا أن تنزل إلى قولى

ورأى عدله فلم أر ذلك من الحق ثم حشدوسار الينابمن أجابه وكتب إلىمن شاء الله من المسلمين حضر من حضر و زحف القوم اليناو تقارب بعضهم من بعض فأمرت الشراة ومنكانعلىهذا النيء بالشخوص ومنع العسكبر وان بجاهدوا على الدولة فكرهوا فأمرتهم بالتقدم فتا خروا ولم يصلوا فكتبت الى عمر من محمد القاضي بالخروج الى و خرجت اليه فلم يخرج.وصرت أنافي حد من درفت من الضعف وخفت أن يصل القوم ويدخلوا العسكر وتلقاهم جال فيقع الحرب وسفك دم وانافي البيت بلاحجة ولاأمريكون في اظهار الامر فخفت سفك دماء الناس فر أيت أن تحولت الي منزل ولدي بلا ترك للامامة ولا بخام لها ولا لما طوقني الله من هذه الامانة . فأثمر ت يحفظ مال المسلمين، وحفظ السجنين، وأمر شعر الزين تميم بالقيام في ذلك فلما بلغ القوم ذلك دخلوا وزعم موسى انه قدعقدللامام برأيهوكسر وابيت مال المسلمين ونهبوه واذهبوه وأطمعوا في هذه الدولة عدوها وفعلوا مالم رض الله به وما اختامت وما تبرأت قال : هذا ماأخذنا من كتاب الصات ابن مالك ولم اكتب لكم الكتاب كله لطول الكلام قال و لمااعتزل الصلت بن مالك اغتنم موسى بن موسي وعقد لراشد اماما قبل أن بدخل مزوى ويسال الصلت عن اعتراله وبحتج عليه فيه .عن خوف اعترل . أو عن ضعف عن القيام بحق ماطوقه الله ، أو امتناع بحدث لزمه منه الحقي. الكان موسى يدعى عليه ذلك ولا سأله حجة ولا عرض عليه التوبة ولا سمى له مكفرة ولدكمنه عقد على راشد اماماً على أهل عمان بالغلبة والجبرية وقعد قاضياً له طلبا للملك و الدنيا فوطي. موسى وراشد ومن اتبعهاا ثر الصلت بن مالكوولوا ولاتموانفذوا احكأمه كانهميت ولانبرف هذامن سير المسلين

قال: فان يكن الصلت بن مالك محمًّا فقــد كـفروا ببغيهم، قال فلما استقر الامر لموسى وراشد لبثا في ملمكهما ماشاء الله وهما ولبان ليعضهما بعض رأشد امام وموسى قاض له يدعو له بالإمامة والنصرة على عدوه وكمان في قرب ولاية راشد خرج عليهما نصر بن منهال وفهم بن وارث وأبو خالد ومصعب وخالد من سعوة وناس كثير وكان فهم وانو خالد ومصعب نمن خرج على الصات تن مالك وحضرا بيعة راشد وبايعهم فخرجوا عليه بعد ذلك وارسل اليهم الحيوش . وكأن موسى وليه على ذلك بدعوله بالنصر قال: فلم يرل موسى مع راشد حتى بلغ الـكتاب اجله وأراد الله ان يبدي من عورته ويهتك ستره فخرج على راشد من بعدماقدمهوا ختار مفخلعه وفسقه وبرى. منه و دعا إلى حربه من غير مخالفة لراشد منه له تحدث يستحق به معه الخلع في دينه لانه كان يراه اماما ففعل به مثل مافعل بالصلت بن مالك سواً. بسواً، ودعا اليعزله وألب عليه . قال وقد كنا سمعنا ان راشداً خرج اليه الى ازكى يسترضيه فلم يدرك رضاه وأخــذ في عزله من غير ان يظهر عليه حدثًا يعرفه الناس الا أنه بدعو الى عزله في يدعو الى عزل الصلت بن مالك بل كان الصات بن مالك معه على ما كنان يظهر منه خيراً من واشد ، قال فسار موسى ومن انبعه حتى يزلوا فرق واجتمع شاذان ومن اجابه في موضع معاضدًا لموسى ، وكمان الحواري بن عبد الله والوليد بن مخلد ومن جابهما في موضع يقال له سندان في اعلا من الموضع الذي كان فيه شاذان وكان راشد في موضع الامامة والحواري ومن معه مماضدون!. . فافترقوا بعد ما كانوا على يد واحدة وسار الحواري والوليد ومن مسماريدان نصر راشد وقنال شاذان واصحابه فالتقوا من قبل ان يصلوار اشدافهزم الحوارى

وااوليدواصحابهما وقتل من قتل من اصحابهما ثمم سار شاذان واصحابه فاخذوا راشدأ منموضعه بلاحرب وضربوه وحبسوه ووصل موسىومن معه الى العسكر وقد اجتمعرا بعد الفرقة من غير توبة فاجتمعوا وقدموا عزان بن تمبم إماما والله اعلم بأمورهم. وقد كان أبو المؤثر الصلت بنخميس يقول: ان بيعة عزان كانت صحيحة أثم لم يحمد سيرته حتى قنل والله أعملم وقال أبو المؤثر: سار بهم الصات بن ملك رحمه الله سيرة يعرفونهاالاماقد يكونءن الهفوة والزلة والمسلمون لايغتنمون العثرة ولا يردونالتوبة وقد كان متماسكا وهو فيذاك دون منكان قبله منأهل الفضل منائمةالعدل والآخر دون الاول الا أن المسلمن كانوا متمسكين بولايته يلون له اذا ولاهم ويعينونه اذا استعان بهم لانعلمهم يعصونه ولا يتناهون عن معونته الى أن مصنوا لسبيلهم رحمة الله عليهم، قل خاف من بعدهم خالف قليـ ل علمهم فجعل الصلت يولى ولاة بثق هو بهم ويشكون وبرتاب فيهم بعض المسلمين وينهونهم منغيران يصمحلمهم ببيئة عادلة فنقوم الحجةعلي الصلت وتلزمه اللائمة ان يعزلهم وقدكان يولى ويعزل وننصحله ويقبل وربمادافع اذا لم تقم بينة على ما يستُحقون به العزل قال وهو مع ذلك لم تنقطع مع عامةً المساءين ولايته ولم يزل معهم اماماً ثابتة امامته فيأعلمنا ، قال الى أن برز موسى بن موسى فجعل يتكلم وبدعي انه يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ولا يسم محدث منه ولاذنب مكمفر ولاحجة يقيمهاعلى الامام يعلمها العامة الا انه كان يطاب عزل بـ ض الولاة وعزل بـض الوزرا. فيما ذكر انــا وعزل بعض المعدلين وان يولى بعض الناس فيماذكر لنا فكان يقول فيما بلغنا ان الدولة في أيدي الفسقة ولا يسمى الذنب الذي فسقوا به وكان حقا

عليه أن يسمى ذنو بهم قبل أن يفسقهم وهم في ذلك يلقو له ويأتونه ويقرب بجاليسهم اذا أتوه ولا يبعدهم لأجل حدثهم انكان لهيم حدث فما يزعم وهو في ذلك خطيبهم في يوم الجمعة ويصلي الناس بخطبته ركمتين فقيل له لم كنت خطيبا لهم يصلى الناس بخطيتك ركعتين قال قدكان المسلمون يصلون الجمعة خلف الجيابرة قال أبو المؤثر: فهذا خطأمنه وجهل بآثار المسلمين لان المسلمين لم يختلفوا فى صلاة الظهر يوم الجمعة مع غير أثمة العدل أربع ركعات الافى الامصار الممصرة وأماغيرهافلا مع أن المسلمين لم يكونوا خطبا. للظلمة ولا أعوانالهم ولا يتولونأعوانهم.قال ثم جعل يخطب ويتكلم ويسب ويشتم ولا يسمى حُدْثًا ولا ذنبا بعينه ، وكان يسميهمالعيار بن، وكأن يقول لابعثن عليهم من أهل عمان رجالا يكسعون أدبارهم، قال وجعل أهــل الدنيا والاطاع والاحن يستولون عليه ويتقربون منه وجعل الصالحوز يتبعدون عنه الا قليلا، قال فجعل يكاتب أهل الدنيا وأهل الاطماع وأهل الاحن ومن قد سخمته كلمة فأسرها إحنة ومن قد جرىعليه حكم فاستتر عنه ظلما قال فخرج معه عبدالقبن سعيد فسار بناس من اليحمد منهم طغام لايعرفون حقاً من باطل ومنهم من يتحرى الحق ويظن ان الامر يؤني من جهته فساروا باخلاط الناسوالرعاعسراعا المالفتنة ينساقونالسائقهم وينقادون لقائدهم لا يسألونءن حق ولا ينكرون الباطل الى ان بلغوا أزكى فا خذوا فيها بلغنا حبا كان جمعه والىأزكى ووالى مطى من الصدقة فيها ذكر لنا فا نفقوه على جيشهم ، قال ثم ساروا حتى نزلوا فرق قريبا من عسكر الامام بمقدار فرسخ أو نحو ذلك ثم أمر بهم الاعراب وأهل الجفا وأصحاب ألحنات واكثر الناس يسرعون الى ألفتنة وفيهم ناس من ضعاف الناس.

قال فلمأخذل الصلت واجتمع عليه اخلاط الناس الابقية بقيت معه فى العسكر وهم الأقل خرج الصلت من دار الامامة فتنحى عنها الئ منزل قريب منها وظن من بقي من المسلمين ان موسى لا يعجل وانه سياتي الى موضع الامامة ويجمع المسلمين ويشاورهم في الامر وينظرون في حدث الصلت وبحتجون عليه. فان كانتله ذنو ب وقفوه عليها و سا لوه على ما اعتزل وتبرأ من الامامة أمزضعف، أم مناصرار على ذنب. أم تحول من دار الى دار انتظاراً منه لرأى المسلمين قال: فلم يفعل موسى شيئًا من هذا حي أرسل الى راشد بن النظر فبابعه على غير مشورة من المسلمين وما حضره يومئذ أحد نمن يثق هو به لفتيا مسالة الا من شا. الله ، وقد كان فيما بلغنا بعضهم كارها لفعله مشيرا بغير ما فعل والكن غلبتهم الكثرة وكنان فدساعدموسي فها بلغنا فهم بن وارث. و عبدالله بن سعيد، وهماغير أمينين و لا رشيدين فأما فهمين وارث فقد كان ابنه أحدث حدثًا اتهم انه راور جارية بكراً على نفسها حتى استجارت منه فنها ذكر لنا بعلامة منه فامتنع وما تعوطي منه حقا فيها بلغناً ، قال و أما عسد الله ن سمعيد فسفيه جاف فريب من الفتنة جاهل بالسنة و هو رئيس معهم كبير ،قال فيا يعوا راشدا في غير موضع السعة وعقدو ا له في غير موضع عقد الامامة . والله أعلم كيف كانت بيعتهم أحسنوا عقدها أم لا ثم ساره ا به حتى أنزلوه دار الامامة، وقبضخز ائن المسلمين، وأنفق الاموال. قاما اهلاالفقه والعلم فيحتجون أسم لميرضوا، ولم يروا عدل مافعل فغلبهم الناس وقهروهم، ومعض تحيرووقف، ثمماحتجها تتزال الصلت لا محدثه ثم ارسلوا الى خانم الامامة فاخذره منه . قال فلما أقاموا راشدا إماما اثبت ولاة الصلت في مواضعهم منهم من كأنوا يطعنون عليه وينكرون ولايته.

ومنهممن لم يكونوا يطعنون عليه، ولم يعزلو امنهم الاقليلا منهممن عزلوه ومنهم منعزلنفسه منغير أن يعزلوه، واستعانوا باعوان الصلت وقو دوا قواده. منهم الحواري ن بركة بعثه الصلت قائدا الى والى سمائل لنمنعه منهم في مسيرهم الى الصلت فلما ظهر وا استعانوا بالحواري بن بركة على ماكان يستعين به عليه الصلت ولوه على الماشية وجعلوه قائداً . ومنهم الحسن بن سعيدكان وفدأ للصلت اليهم وحجةلدعليهم فيابلغنا. فلما أظهر واعزلوه عن الرستاق وولوه جلفار اختيارا منهم له وثقة منهميه بلا توبة. فلماولوا الامر لم يظهروا للصلت ذنبا . ولم يعنفوا له حكماً، ولاوجدوا منه مظلمة فير دوها . قال: فهؤلاء الخارجون على الصلت ما أوقفوه على ذنب ولا استنابو . منــه و يسمونه كاذبا ومُخلفا ولا يسمون كذبه ماهو . فان زعمو ا انه قدو عدهمان يعول و اليا شمل بعز لهفذلك خلفه. فان الصلت يحتج فيا بلغنا أنه كان يجيبهم الى إ عزل الوالى ويريد ان يعزله ثم ينظر فلا يرى لذلك البلد أصلح من ذلك الوالىفلايعزله فهذا ليسرمنه خلفا وأنما هذا نظر منه وهم اليوم يتولون ولاة الصلت ويولون ولاة كان يوليهم ألصلت ثم تركهم ويولون ولاة كانو ايصحمون الصلت وهم خلعوا الصلت وغزلوه الى آخر ما اطال في ذلك . وذكر من احداث موسى و راشد بعد الامامة مالا يناسب ذكره هاهنا وسنذكر بعضه في الماب الاتي ان شا. الله تعالى

فهذه الاحوال التي ذكرها المتبرئون من موسى وراشد لخروجهماعلى الصلت وهي دعاوى تحتمل الحق والباطل وما نعو دوا الكندب ولايستحارثه فمن هاهنا توقف من توقف من أفاخل المسلمين في أمر موسى وراشد لالناس امرهما وكل مشكل موقوف، والوافقون منهم يتولون أوليا هم الذين يتولون موسى وراشداً واوليا.هم الذين يتبرؤن من موسى وراشد لامكان صحة الدعوى عندكل واحد من الفريقين ومضى على ذلك ما شا. الله من الزمان، وكتب الامام راشد بن سعيد في ذلك كتابا جعله صلحا بين المختلفين في امر موسى وراشد نذكره في امامته ، ثم ظهرت اناس بعد ما مضى ماشا. الله من الزمان وبعد انقراض ثلك العصور فغلوا في أمر موسى وراشد وأوجبوا البراءة منها على الناس، وقالوا لايسع جهل الحكم بحدثهما لانها خرجا على الامام العادل وهو امام بالاجماع ، والخارج على امام بالاجماع باغ بالاجماع والبراءة من الباغي بالاجماع واجبةبالاجماع ، ورأس هذه الفرقة وعميدها الذي اشتهر فيها أبو محمد عبد الله سُ محمد بن بركة ومن أخذ عنهمن أهل عمان منهم أبو الحسن على بن محمد البسياني وتبعهم على ذلك خلق وسميت فرقتهم الرستاقية، ونقض عليهم أهل الحق مقالتهم هذه وردوا عليهم غلوهم ، وبمنُّ اشتهر فی الرد علیهم أبو عبد الله محمد بن روح بن عربی ، وأبوسعید محمد ابن سعيد الـكدمىوفي الرد عليهم الف كتاب الاستقامة بأسره وتبعهم على ذلك ئاس وفقوا الى الهدى، وسميت فرقتهم النزوانية وبلي أهل عمان بهذا الافتراق بلاءعظما . وبقيت الفرقة زماناً طويلا حتى ظهر الامام الموفق المؤيد ناصربن مرشد رضي الله عنه وأرضاه فأمات تلك البدعة وأحيا منار الحق وظهر الاسلام والحمد لله على اماته الفتن، أما قولهم ان الصلت المام بالاجماع فهو نان كذلك لـكن خصمهم يدعي أنهم لم يخرجوا عليه وانما خرجوا لمناظرة المسلمين ومشاورتهم فى أمره وطلبوا مندان يعتزل عن الامر فاعتزل غير بجبور ولا مقهور وان للامام أن يعتزل اذاطلب منه المسلمون ذلك فهذه دعواهم تقول سحن لم تخرج عليه وانما خرجناللمناظرة ولم نقدم عليه اماما وانما قدمناه بعد اعتزاله فان صحت هذه الدعوى وهي محتملة فلا تصح البراءة من موسى و راشدفكيف يلزمو نها الناس ثم انهذه القضية كانت فى زمان قبل ظهور هؤلاء الغلاة فالناس منها فى سلامة فما مضى قبلك لو بساعة ، فدعه لس الحث عنه طاعه

بل البحث عنه بجسس عن عورات المسلمين وهو من المحرم في الدين لوا ان المسلمين في عصر الصحابة لم يقبلوا من الطلبة بدم عثمان الا الرجوع عن ذلك و البراءة من عُبَّان وتصويب المسلمين على خلعه وعزله قلنا ان السحابة لم يدعوا الناس الي البراءة من عثمان الاسد اشتهار احدائه بين الخاص والعام فحمكم فيها المسلمون بننها مخالفة لمكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطلموا منه الرجوع الى الحق مرارأ فكان بتوب وبرجع حتى طلموا منه الاعتزال فأبي وأحاطوا مه لبعتزل فيكان من قدر الله عليه أن قتل، شمال فريقًا من النَّاس قام ا في طلب دمه بعد ظهور ذلك منه وحكم المسلمين عليه وما طلبوا بدم عثمان وآنما طلبوا الملك والدولةو تستروا عند العوام بقولهم نظلب بدم الامام فكأنت بذلك فرقة عظيمة، فالطاليون بدم عثمان يتولونه على احداثه و بيرون من المسلمين على قيامهم عليه وعلى حكمهم عليه بحكم الله فمن ه اك لم يعذروا أهل تلك الفتنةالا بالبراءة مزعمان وأشياعه وبعدانقراض تلكالفتن وذهاب تلك لامم لمربلزموا الناس أزيحكموا في أمرعثمان وأشياعه محكم الامن بلغه العلم القاطع بحدثهم وعرف الحسكم في ذلك فانه يلزمه ان يحسكم فيهم بحسكم الله لادا. الواجب من فرض البراءة ، وأما الجاهل محدثهم وحبكم حدثهم فلا يلزمه منه شيء وانما يلزمه ان يتولى المسلمين على ولايتهم لمن تولوا وبراءتهم نمن برؤا وهؤلا الغلاة ألزموا الناس البراءة من موسى وراشد بعد مضي اللائة قرون فحكمهم في ذلك مخالف قطعا لحكم المسلمين في أشياع عثمان لان المسلمين يعذرون الجاهل بعدانقر اض المحدثين ويسعون لهم في الوقوف مالم يتولهم أويعرفوا الحسكم فيهم وهؤ لاء يلزمون الجاهل البراءة من موسى وراشدبعد انقراض للاتققرون وانجهلواالحكمفيهم، قالوايلزمهمأن يسألوا عن دينهــم والبراءةمنالمحدث واجبة ، فعليهم أن يسألواعن واجبهم ، قلنا ذلك فيمن وجبعنيه ذلك وهو أمر خاصلايعم جميع الناس وانما يعم من بلي به شمانالبرا.ةمن الاشخاص ليست مثل الصلاة والصومفانها و انكانت لازمة فانما تلزم من وصل الى علم ذلك بيصر نفسه امامن وصل اليه بيصر غيره فلا تلزمه باجماع وانما تلزمه على قول فليس لهؤ لا الغلاة أن يخطؤ ا أحداً نمسك بقول من أقو الالمسلمين. ثم إن الدين يتم من غير ان نذكر في اعتقادنا البراءةمن فلان وفلان بل يكفى ان نعتقد البراءة منجملة أهل الصلال فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى جاهلية عمياً. فلم يكن يدعوهم الا الى الشهاد تين ثم يعلمهم شرائع الاسلام وكانوا قبل ظهوره يتولون آباهم وطواغيتهم فلم يَكن صلى الله عليه وسلم يلزمهم ان يبرؤامنهم واحداً واحداً وأتما يكتفيمنهم بقبول الاسلام والدخول في شرائطه ويتضمن ذلك البراءة من أضداده وقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين بقبول الاسلام ولم تُكتف الغلاة من المسلمين الا بالبراية من موسى وراشد فالله المستعان و التوفيق بالله

## باب امام: راشر بن النظر

وهو من البحمد من الفجح وهو امام موسى بن موسى بايعه هو ومن معه بفرق لما بلغهم أن الصلت خرج من بيت الاصامة وذلك يوم الخيس

لتلاث خلون من ذي الحجة سنة اثنتين وسيعين وماثنين وكره قوم امامته متهم عمر بن محمد القاضي، وموسى بن محمد بن على، وعزان بن الهــزبر وأزهر من محمد من سليهان ، وعزان بن تميم ، وشاذان من الصلت ومحمد ان عمر بن الاخنس، وغدانة بن محمد، وابو المؤثر وغيرهم بمن لم يسم لنها ولم يزالوا متمسكين بامامة الصلت بن مالك الى ان مات، قال ابو المؤثر: رسل موسى الى راشد بن النظر فبايعه عل غير مشورة من المسلمين وما حضره تومئذ احد بمن يثق هو به لفتيا مسئلة الا ما شاء الله ، قال و قد كان فهابلغنا بعضهم كارها لفعله مشيراً بغير ما فعل ولكن غلبتهم الكـــُرة . قال وكان ساعد موسى فيما بلغنا فهم بن وارث، وعبد الله بن سعيد، وهما غير امنين ولارشيدين، قال فلما استوليا على الامر دخل داخل على راشد فقال راشد: انصحوني فأبي اقبل النصيحة فظن انه عندقوله فقال له الناصحار سل الي أنفر من المسلمين لم يكونوا شهدوا امر موسى وراشد وهما خيار اهل بلدهم معهم شيء من علم وفقه فقال له ارسل اليهم فاذا اجتمعوا عندك فقيل لهم م أبي قد دخلت في هذا الامر فان كنت مصيباً فأعينموني ووازروني وان كنت مخطئاً فتو يوني ، فقال له ' كتب هذا الكلام في كتاب و املاه عيا صاحب له يقال له عمرو بن عباد فلما فرغ مما ير بد من نصيحة اطلبع موسى على ذلك الكتاب فرد تلك النصيحة ولم يرض رأى المسلمين، قال فلما رد موسى النصيحة قال لهم قائل ان الامامة لا تقوم عشاورة أهل الاحن ولا باهل المعصية ولا سفك الدم ولا بأهل اطماع فغضب موسى على اهل العلم واستخفهم ، قال تُم اني من أتي قبلهم الي الذي اهدى اليه نصيحته جنمد من جند الشيطان فاخافوه وارعبوه ودخلوا منزله فكفالله شرهم وبأسهم ثم انه أتى إلى راشد فما استتاباه من ذنب ولا لزمته عندهما عقــوية الاان قالاله بابع فقال لراشد ابايعك علىكذا وكذا شروط لله على الاثمة لم يكن موسى يبصرها ولا يعلمها فا بي راشد ان يبايع على ذلك وقبض كل و احد منهما على غير بيعة فقال جلسا. السو. بايعه على الجلةفقال الرجل لالكل زمان حكم ولاابايعه الاعلى النفسير ، قال وهم لايعلمون تفسيراً ولاجملة لوستلوا عن ذلك لم مهتدوا . ثم أن الرجل قال لموسى بعثم الينامن جنو دكم من اخافنا و إرعينا فقال انا لم نبعث أولئك. قال ثم وقعت رمية في الدار التي سكنها راشد فقالو أكسرت جرة من صبي يرمي سدرة أو يرمي طائراً قال فاتهموا بتلك الرمية ابني محمدبن الصلت والصلت بن مالك على غير سبب فيما بلغنا، قال وقد قيل ان غيرهما الذي رمي ولانبر تهما ولانحقق عليهما فعظم شأن تلك الرمية فامر الناس فاحرقوا بعمهما شاذ از بن الصلت قال وقد بلغنا عن التقةوصح معناانه كان بعضمن هوحزبالصلت يقول لموسى نحن تأتيك بالغلامين فكفوا عنا هذه البعوث ولم يلتفت موسى الى ذلك قال وقد بلغنا ان عزان بن تميم كان يقول : ياقوم نَّحن ناتيكم بهمافلم يلتفتو ا الى ذلك حتى أحرقو ابهموما حارب المسلمون عدوهممن أهل القبلة بالنار قط قال ثم أن موسى جعل يستكتب كاتب الصلت الذي يعيبه وأجاز شهادته على أ ثلثماتة نخلة صداقا لامرأة شهدلها وحكم بشهادتها على غير توبة وهو كان يعيبه ويطلب عزله. قالوا واستعانو ابسعيدبن محمدعلي قصص جروح لايؤ ،ن عليها الاأهل العلم والبصر والامامة وهو اليوم كاتب لراشد وموسى كان يعيب الصلت بصحبته ,قال ثم ان موسىقرب شاذان بن الصلت وكان يعيبه ويعيب أباه فجمل بهاديه بهدى هذا الى هذا ويهدى هذا الى هذا ، قال ثم

النهم بن وارث، ومصعب بن سلمان خرجاً بمن خرجمعهما من أخلاط الناس أهل الرستاق وغيرهم حتى نزلوا بالروضة موضع نحو فرسخين من نزوى أونزيد بقليل وراشد بنزوي وقدكان وجه اليهم قوادا وليس فبهم فقيه ولا أمين على حجة ولابصير بسبر المسلمين فى الحرب فلقوهم قبل وصولهم الى الروضة ثم سارهم حنى نراوا جميعا الروضة فنشبت الحروب فيما بينهم بعد أسباب ياتي ذكرها وقتل من قتل وأسرفهم وناسمن أصحابه وقتل نصر بن منهالشيخ كبير ضعيف وكان فد سار مع فهم ، و ذكر وا انه فتل وهو نائم وعقرت الجمال وقيل از جملة المعقورستة عشر جملر وفرسا ونهبت أموالهم ودوامهم وثيابهم فمإذكر لنا ، فال وليس هذا من سيرة المسلمين في أهلُّ القبلة ، قال و رفع لنَّا الثقة ان الرجل من أصحاب فهم كان يتلجا فتوضع عليه السيوف وكازالرجل ياتي مستسلما فيدفع اليهم سيفه فياخذونه ثم يقتلونه ولم يطهر لموسى من ذلك انكار ولانغيير .قال وقد بلغنا ان لحوم الجمال المعقورة كانت تباع في سوق نزوى قريبا من موسىء راشد فلم يستطع المسلمون انكار ذلك.قال و قدكانو ايعيبون على الصلت: كر احداث من سر ایا کیانت تطر آ فی أطراف عمان لابدری کانت اولیم تکن ولیمیعموا علی أنقسهم الاحداث الشنيعة وهي قريبة منهم بكادون يعاينونهاياعينهم قال ثم استقام الامرلراشد واشتد سلطانه بعمان وقد تكونالاحداثمن قبل مهرة في طرف عمان فريما يضربون الرجل ويستاقونالماس بعضالابل ولاأخذ راشد منهم رجلا على ذلك ولابعث اليهم سرية وأنماكان بأسة وشدتمتلي الرستاق ومن حولها .قال وفهايصح عندنا من الخبر ان رجلاوقف على باب السجن فتناول كتبا الىالحواري بنعبد اللهوالاشعشبن محمدبنالنصروهما يومئذ منأصحاب راشد ومنحزبه فاطلع بمض جنودر اشدفاخذو مفاهندوه بالكتب الى راشد فلماعرف المكتب الى من هي أمريه فحبس في السجن قال فبالها العضرب مع ذلك فلبث فيالسجن ماشا. الله تتماخرج فدخل من دخل على راشد بمن نكر حبسه فقال لهم حبستم الرجل وليس علمه حبس لانه انما حمل الدِّتب الى أصحابكم فقال انماحبسناه ساعة ثمرأخر جناه والمنسِّلة فُ مجنه قال إو الله لا برضي بقلمل الظلمو لا كثيره، قالوقد بلغناان قوما من أهل سلوت دخلوا على رجل في منزله فيكسيروا بابه وضربوه بالسبوف فحمل الرجل مضرو بااليه منتصفا وال يبعث سرية عنده الىالذين ضربوه فلم ينصفه وقال من أجل جل واحد أبعث الى قرم أنصار فلم يفعل ولم ينصف الرجل من أعوانه، قال ولم بجعل ضرب السيوف كرمية وقعت في داره، قال ثم انهم بعثوا قائدا يقال له زائد بن خطاب فيما ذكر لنا أنه معروف باللصوصية وَ السرقة فيه ثوه في نفر من أعوانهم الى حي من الرستاق يقال لم بنو غافر ولانعلم لهم حدثًا يستحقون به أرب ببعث البهم سربة فنسأ دخلو أديهم تلقاه بعض من سرعان الناس وسفهائهم فيما بلغنا فها بجوه وكانبينهم هناك شي. من قدل حتى جرح بعض أصحابه ولم يقتل في تلك الواقعة أحد وفر منهم هوو أصحابه فأنى الخبرالي راشد فجيزاليهسرايا وقوادآ جفاةعماقولم يسيروا بقصد ولم يهتدوا لرشد فذكرلنا انهم أكلوامن ثمرة نخلهم وأكلوأ من سوقمة ذانت لهم في أرضهم ودخلوا بيوتهم وكسروا أقفالهم ، قال فلم يكر موسى ذلك ولم يغير قال وعمر في سجن راشد ناس من بني غافر وأناس ممن كان شهد وقعة الروضة في القيودوالهوان وكان أبو خالد بن سلمان جريحا مريضا فيها ذكر لنا نازلا في بعض دور نزوى فأمر به راشد فقيد في منزله كبعض العبيد ومايعرف المسلمون هذا القيد . قال ولا نعلم ان أحدا من سلطان العدل والجور سبق راشدا الى هذا الفعل يقيد رجلا في بيته وهو مريض قال وان ناسا من كمليب اليحمد كتبوا الى شادان يسألونه الخروج على راشد فكتب البهم شاذان فيما ذكر لنا العدل يقول لهم في كتابه : أما أنا فرجل من المسلمين لاأنفرد بالآمر دونهم ولا أريد ان أكون في هذا الامر رأسا فان قام المسلمون فا"نا معهم وبحو هذا من القول فيما رفع البنا الثقة من المسلمين فخرج اليه بمان بن مصعب بن داشد . و أبو جليل و أبو النظر ابن أبي جليل، وأبو النظرين اشدفي ناس فهجمو اعليه ليلافاخذو دوخرجوا به فا جتمع من اجتمع معهم مر. اليحمد ولا ندري ما أراده ا في اجتهاعهم ودعوتهم مأهى فلما بلغ راشدا اجتماعهم بعثاليهم من قبلهقو اداجفاة لاعلم لهم تحرب المسلمين ولابصر لهم بحببةعلى عدوهم فسارر احتى يزلو اقربة يفال لها عيني وأقبل شاذان بمن معهمن وادى عمق متجر دايريد فيماقيل لناقر يةيقال لها سوبي قريبا من عيني فلهاكان بين القريتين وثب عليه أصحاب رائسيد بلا حجةولا مناظرةو تداعو بدعوةالجفا وقال شائكم خذوهم ورأب شاذان خذه ه. فيماً رفعالينا وابتدرهم سرعانالناس فاقتتلوا فيما بينهم وقتل من قتل من أصحاب راشد وفر عامتهم وسار شاذان حتى دخل الباطنة ثم رجع الى الرستاق ودخلوادىعمق وتراجع أصحاب راشد واجتمعوا وجاء عبيدالله ابن سعيد بمن اجابه من أخلاط الناس شم سا, واحتى لقو اشاذان وأصحابه في موضع يقال له الطباقة من أسفل وادى عمق فاقتتلوا وقتل من قتل وانهزم شاذان بن الصلت واصحابه فلم يظفر وا بشاذان وجعلو ايلقطون الناس البري. رغير البرى، فاسروهم ودفعوهم الى سجن نزوى، قال ولقد حدثنا الحكم

ابن ابي سليمان وهو ثقة مامون!نه قال لموسىكم من مظلوم في هذا الحبس قال وحدثنا بعض من يتولى واشدا وموسى ان رجلا من الاساري ضعف عن المشي فسحبوه سحيا حتى مات في مسحبه وقد حدثنا الرجل انه اخبر موسى مهذا فماظهر منه انكار ولاتغير ، قالولو أن مشركامحاربا سحب على وجهه حتى مات في مسحبه لـكان منكرا عظمًا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المثلة فما بلغنا وهــذا من المثلة ، قال ثم ان شا ذان هرب وبعثواقوادامن قبلهم ألىالرستاقءنهم أبوالجلندى بنمعران معروف بالطلس (١) والسفة وأنما كان من جنودالشيطان ،ومنهم محمد بن أبي فضيل معروف بسفك الدمامين الحرام ومنهم عبيدالله بن سعيدو أخلاط الاعراب الجفاة فساروا حتى دخلوا الرستاق فيهابلغنا فقطعوا الزراعة فيهاذكر لنا و لقد بلغنا ان أباالجنو د (١) كابر امرأةعلي شيءمن-حليهاو استفاض هذاالخبر قال ثم بسطوا لعبيد الله بن سعيد البد بعان من غير صلاح ولا وقار ولا عفاف وانه لوشهد شهادة مع موسى ماقبل شهادته فيما عرف موسى منه ثم سار عبيد الله بن سعيد الى صحار فعمل فيها أعمالا قبيحة فما ذكر لنامن استرهاب الناس وأخذ أموالا فيها رفع الينا وأذعن له والى صحار وسلمله فيها بلغنا ، قال ولقد ذكر لنا وشاع ذلك وشهر انه أرسل الى شيخ ضعيف يقال له عبد الرحمن بن الوليد وهو أمين للوالي على بعض صناعه فارسل اليه عبيد الله جنداً من جنوده ليجروه اليه بغير حق فاستجار بالوالى فما ذكر لنا فلم بجره وقال الوالى أناكفيل به فلم يقبلوا وجربره اليه كرها ليساله تاخير حق له على بعض مزاستعان بعبيدالله عليه ممهدده عبيد اللهوأوعده

<sup>(</sup>١) الطلس ان يرمى الرجل بالقبح (٢) لعله أبا لجلندى وقد نقدم قريباً

فها بلغنا حيت لم يشقعه ، قال وقد بلغنا ان والى محاركان يرفع البه الخصما: وهو غيرفقيه ولابصير محكم، قال ومافعل ذلك و الى صحار الا تعظما لامر الدنيا و مهانة للسلطان ، قال و باغنا ان عسد الله خطب الى رجل كثير المال ضعيف ألقوى ابنته فابي ان يزوجه فاغرى سفها، من الناس بماله فزوجه الرجل تقية ومخافة بمايري فلما نزوج منه استولى على كثير من ماله أو على جلته قال ولقد بلغنا ان الرجل احتاجإلىقفيزين من تمر فمانالهما من ماله وله مال كثير حتى اشتر اهماشر أ. قال ولقدبلغناان و الي نخل أر ادان يدخل في شي. من انصافه وكتب اليه راشد فيها ذكر لنا بعض أصحاب والي نخل ان هذا قصور منك الى الدولة ، قال وقد ذكر لنا عن ابن موسى انه يكتب الى تجار صحار يسالهم القرض ويسالهم ان يتجرو اله ولم يكن من قبل يسالهم هذا وليكن تقوى عليهم بسبب السلطان ثم خرجابن موسى الى صحار فحكي عنه من أخذ أموال الناس أشنع مما كان يروى على شاذان في ايام أبيه . قال فان كان شاذان منعيوب الصلت فابن موسى من عيوب راشد ، فان قالو الم يصح قيل لهم كذلك الحكايات عن أصحاب الصلت لم تصح ، قال و قدمار ت صحَّار ما كلة لفساق السلطان لان فيها تجارا وأهــل ذمة ضعفًا. . قال وسجن سلمان بن أبي حذيفة رجلا ضعيفا بغير حق حتى الملع على ذلك راشد فاخرجه ولم ينكر على سلمان مافعل ثم نصحهم من نصحهم في أمر شاذان وقال اوفدوا اليه وفدا من صلحائكم يحتجون عليه قبل سفك الدما. وبسألونه مايطلب فردوا النصيحة وجعلوها غشاو تعجبوا من الحق وجهلوا سيرة المسلمين ، قال ثم سارت العصبية و جعلوايولون ولاة مااختار وهميته واتما ولوهم رضي وتقية ومصانعة . قال ورأى موسى رجلاضعيفا ليسرهو بالماممن أتمة الدين و لا يخاف على دولة رآه جالساخار جامن المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة تم أبصره يصلى بعد ما انقضت صلاتهم فأنهمه انه لا برى الصلاة معهم ففسقه و دعا عليه وشهر به واغرى به السفها. فساروا الى منزله قريبا من فرسخ فشدو ايديه و را ، ظهر ، وضربو وفيها ينفنا حى أدمو وثم جاؤ ابه كائه سافك دم أو قاطع طريق حى ادخلوه السجن ، فحدثنا عدل ثقة من المسلمين انه كان قاندا فى المسجد و قد حاؤ ابه فقال انه كان يسمع شيئا ليس يشبه الصرب و لكن يشبه الدوس من شدة الضرب فلما ادخلوه السجن قال واقتلاد فيها بلغنا ، وقال لهم رجل ارفقوا به فشدوا يديه و را ، ظهره و اتوابه السجن ، قال ثم لم ينكروا على من طمام أهل القرى وهو و ولانه بشترونه لا نفسهم ، قال و هذا تحليل لما من طمام أهل القرى وهو و ولانه بشترونه لا نفسهم ، قال و هذا تحليل لما حرم الله وقد احل الله البيع و حرم الربا

قال: وبلغنا ان تاجر اخرج إلى قرية يقال لها أيبل فاشترى منها برأ على حساب مكوك و ثلث الارج السدس بدرهم فأخذوه الى ذلك البدلد فقطره وقيده حتى رد بضاعته التى اشتراها . ثم ان الوالى رجع فاشترى ذلك الحب على حساب مكوك و ثاث زيادة على ما كان اشتراه التساجر فاضر بالبائع وأضر بالمشترى . ثم ان التاجر أتي راشدا فشكى اليه فكان انصافه له ان طرحه فى السجن ثم اخرج من السجن ثم أتي إلى موسى فشكى اليه من الوالى فطلب اليه الانصاف فقال نعم ننصف فلم يرفع له رأسا ولم يكن منه شى. الا ان موسى تكلم فقال ان الامام قد ترك ذلك الامر الذى كان يأمر به فلم يكن منهم انصاف ولاتو بة إلاهذا . قال ثم هم فيا ينهم يتها مزون ويتطاعنون يسمون إمامهم حمارا جلبيأ وتيسا عشقيا ويسمون قاضيهم أبا السطور تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى اخوانا علانية أعدا. سريرة الاانهسم قد اجتمعوا على انهم قد قهروا المسلمين وأعافوهم وأخافوا عزال من تمسم واخرجوه من منزله وداره بكفالة لا تلزمه وهم يعرفون فضله، وقد كان موسى احتاج إلى رأيه . وحبسوا محمد بن عمر بن أخنس بلا ذنب ولا حدّث منه الا سوء الظن فيه وهو معروف فضله مع المسلمين ثم بعد ذلك خافوه وبعثوا اليه الخيل فخاف فيمنزله بلاذنب ولاحدث حتى ضافت عليه الارض و القي بنفسه اليهم فلم يجدو اله ذنبا فحبسوه في عسكرهم ولم يأذنوا له بالانصراف إلى منزله حيي أخمدوا عليه كنفيلا وما ذلك منهم بعدل. قال وهذا من عجائبهم في تسعة عشر شهرا منذ ملكوا ولديهم المزيد ثم وصف واشدا بائه لايعقل ولا يبصر حكما وانه بحسب الخطباا صواباً , ووصف موسى بأنه يطعن على المسلمين ويقول ما هم وأي عسلم إ ها هنا فان شربة النبيذ والاعراب لآمن عندي من علماً، هذا الزمان ، قال وهو في ذلك لا يستغني عنهم و جُهله وقلة علمه ظاهر بين ، قال ومن ذلك أنه لم بحسن اقامةالجمعة فان المؤ ذن كان يفرغون الأذان الآخر يومالجمعة وموسى في بيته أو حيث يشاً. الله حتى نخلو وقت طويل ثم بائتي فيخطب بالناس ويصلى ركعتين، ومن ألسنة في الجمعة أن الخطبة متصلة بالاذان والاذان متصل بالاقامة . و الاقامة متصلة بالصلاة لا فرق بينهن . قال و من قلة عامه انه خطب الناس يوم الجمعة ثم يزل عن المنبر وامامهم في بيته أو حيث شا. لله فانتظروه وليسوا في صلاة ولا خطبة مقدار ما استمر الامام من بيته الى المسجدمرتين وبيت الامام منفسيح عن المسجديما شاء الله جُمِصلي بالناس ركعتين بلااعادة خطبة خلافا للسنة ، وقد قالالفقها، : لو إن الخطيب خطب بوم الجمعة ثم اشتغلوا عن الصلاة لامر عناهم كان عليهم أن يعيدوا الخطبة ولو خطبة موجزة اه تلخيص ما أردنا ذكره من كلام أبي المـؤثر وهو كما ترى قدح في سيرة موسى وراشد والمثبتون لامامة راشد يحملون هــذه الامور ونحوها على أسباب تسوغ لراشد صنيعة فيما صنع وينذكـرون له أعذاراً واحتمالات يقبل مثلها في أثمه العدل. وبمن كنان يثبت امامة راشد الفضل بن الحواري و كان قبل الفتنة لايختلف في عليه و فضله و قد أخذ عن أبي عبد الله محمد بن محبوب وكان فيما مضي قريباً لعزان بن الصفر حتى قال فيهما القائل: أنهما في عمان كالعينين في جبين فمات عزان رحمه الله تعالى قبل الفتنة وأدركها الفضل فأصاب منها وقتل فيها في وقعة القاع في امامة عنزان ابن تمیم و سیأنی ذکرها ، فـکان الفضل یری ان لموسی ما صنعه من عقد الامامة لراشد وكان يقول أن موسى عالمهم وانه إلحجة عليهم وفىكتاب عن الفصل بن الحو نرى قال : ان الفريق الذي رأى عزل الصاحاو قال انه اعتزل اثبت امامة راشد وعقدته الاشيخ نفسه ادعم انه لا يجوز عـزل الصلت ولا تقديم راشد الا محضرته وعلمه وحتى تعرض عليه الامور وكا"نه بلوح سهذًا الـكلام الى أبي المؤثّر قال: وقد بلغنا عن شيخ نفسه انه قال مرة أنَّ كان الصلت حل عزله فراشد امام وبلغنا عنه حينا انه لايقبل ذلك حتى يصح ذلك معه وهوكان غائبا عن ذلك الا ان فريقا بمن ينتحــل العلم والبصر في الدين كانوا معاعلي الصلت مع من عزله محثونه ويا مرونه فلما عزلوه ر جعواً ، والدنيا امام العامة الامن شاء الله

وكتب الفضل بن الحواري الى راشد بن النظر : بلغنا الهم يحتجون

عليك ان الامامة لم بجتمع عليها وما لهم عليك بذلك حجة ولا عــلى من معك لان الامامة ليست مشتركة لجميع المسلمين انما هي لمن حضر منهــم العقد ولم يخرج عنها الاغائب عنها من المسامين أو مضادلها ولاهلها معاند مخطى. لاهلها يدين بامامة الاول — يعني الصلت — قال: وأما الغائب فلم يكن للمسلمين ان ينتطروه ولوكانت لا تعقد حتى يتوافا اليها جميع لمسلمين كان جميع الاتمة ومن قد مضي قد أخطأ وهذه دعوي باطلة لان التقديم والعقدانمأ هو لمن حضر من أهل العلم والقدم في الاسلام واعلام المسلمين وقد قدمها امام المسلميزفي زمانه وأيامه موسى يزموسي ومزمعه ولو أن احدا خالفه نمن حضر كان تقديمه أو لى لانه المقدم على الجميع وعلى ذلك مضي من مضي من المسلمين ومن انكر هذا وادعاء لنفسه أو آنحيره فقدابطل واما المضاد المعاندلها ولاهلها فلاشرك لهمع المسلمين فما ينكره عليهم وبخطتهم فيه ويبطل إمامتهم ويثبت الامامة لفيرهم ولو ردالامراليه ما رضي لها وكيف يكون شريكا في الامامة من يزعم انها ضلال و كفرولا بحل له ان يدخل فيها فيما يدين به . و ليس للمسلمين و لا عليهم أن يشركو ا في امامتهم من يزعم انها امامة ضلال فمن احتج بهذا فقد ابطل ولا حجة له على المسلمين، فكلا هذين الفريقين لاحجة له على المسلمين وليس كما أدعا واحتج واوجب لنفسه على المسلمينما ليسلهواقامها غيرمقامها اذكان لا يحق اذاغاب عن أمرهم زعم ان له عليهم الا يقيموا اماماً لهم اذا غاب عن امورهم وان ينقضوا عقد أمامتهم ويتوبوأ اليه حتى يكون هو الذي يثبت الامامة الزائلة ثمم يسائل صاحبها الانخلاع منها ويردها اليه هو ويردها الى الذي عقد له المسلمون فقد ادعى لنفسه على المسلمين ما ليس له واقامها في

غير مقامها اذا كان لا يحوز لاحد من المسلمين القيام بحق الله ودعا اماما الي طاعة الله فادير وتولى ففام هوومن معه حبن ازالوه فاقاموا اماما غيره وان ذلك ليس لهم إذا غاب ذلك عنهم وغاب هو عن ذلك حتى ينظر المسلمون ما دخلوا فيه واثبتوه من الحكم والار دوا الامر الى من كان عقدءونقضوا امرهم له حتى يتولاه هو لقد ذهب هذا بنفسه مذهبا بعيدا ولقد اعلى نفسه مرتقا شامخا لم يدعه لنفسه احد من المسلمين فيما علمنا وسمعنا فطمسم ذلك انه دعى الى خلاف الحق لانعلم بدعو الى ان يطلب الى الاول الانخلاع الا وهو يثبتاله الامامةعليهوعلىالمسلمينواذا ثبتالم بجزللاول الانخلاع عنها لان الله تبارك وتعالى لم محعل لعباده الخبرة علمه و علمهم ما و جب من حقه وكذلك قال الله ، و مختار ما كان لهم الخبرة ، قال الله اجلالا لنفسه "سنجان الله و تعالى عما يشركون" فحكمه على العو ام بالإمامة ماقال الله ان الله ا اشترىمن المؤمنين أنمسهمو اموالهمهان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويفتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران، ولم بجعل لهم الخيرة والاستثناء لهم فكيف يزعم هؤلاء الهم يجوز لهم أن يامر وااماما قداشتري لله نفسه بيعة باع نفسه بها من الله ان مخلعها من عنقه واجازوا لهذلكوما ذَلَكَ جائز للائمة الا أذا شاءت معد الشرى خرجت منه و اختلف، لا ذلك جائز لاحد از يسال ذلك الصلت ولا غيره الأبحقه وحله منه عا تزول به الامامة ومن أين بجوز لهم أن يامروا اماما يزعمون انه انتزع امامة امام عدل وحاربه حتى وقعت القتلي ظالما له عندهم ولمن قد قتل وسفك دمه ان يردها اليه ان هذا لهو اللعب بالدين و الاختلاط

وقال الازهر بن محمد بن جعفر : واما ابو المؤثر فلست أدري ما كان

سهويين هؤلا الأنيأع ف يقسناان أباللؤ تركاز كأتب أراعلي وينكر مناكر كانت بصحارتم قدم منصحارو قدقدم واشدوكان مختلف اليهويلفي والديفي تلك الإسباب وقال لوالدى وانا اسمعه قال في ابي على انه اراد ان يكون بفرق ولو شهرين حتى بتفق الامر في الصلت بن مالك فاعتزل برابهم , وقال ابو المؤثر وانا احفظ هذا عنه ان الصلت بن مالك قد خرج من الإمامة واعتزل ورد الخاتم ولكن راشد لم يقم بعقده الاءوسيوحده قال فانظر كف كان موسى جليلا عنده فقال له والدي ولنرسل آليه محمد بن ألمنذر فاستضعفه فقال له أسيد بن المنذر فقال نعم ورآه موضعا للعقد فهذا الذي حفظه وأستيقن عليه منه ثم كان من بعد ذلك مخالطا لراشد ماشا. الله شم وقع سبب لعله عتب فيه على اني على وجرت الاعتاب بينهم ،وقال الفضل ابن الحواري: واماً شيح نفسه فبلغنا انه إحتج ان تلك لم تكن عقدة صحيحة اذا غاب عنها هو وامثاله حتى يقيموا اماماو يحضرو والمينات علم عموبه التي سنحق بها العزل وانهاعتزل وقد اخبرناعنه بعضاصحابه الذين كانو امنها خاصته انه بري. من الصلت ثم تولاه ثم بري. منه ثم تولاه كذلك اهل التخليط في أمورهم مع انه يدعو الى ذلك ليقدم اماما يعوض عليه الذنب وبحضر البينات وليس هو موضعاً لنالكو لاذلك على من قام بأمر الدين من المملمين قال وقد بلغنا عن احد هو اصدق منه عندناانه طلب البهان يكانف راشدا يتخذ ابنه كماتبا ومكنه قال ألفضل واما الدين خرجوا على راشد بعد تقدعهمله وعقدهم الامامة واعطائهم عهدهم وبيعتهم غير مقهورين ولا مكرهين فامرهم أمر بين واضح لايذهب على عقل ثم شبه ذلك فروج طلحة والزبير ومن معهم على علىّ حذو النعل بالنعل قال قحطاهم المسلمون

وظاموهم قال وهو لايشك فيهم اهذا اللعب الدين وطلب الدنيا والغضب لها اه تلخيص ماار دنا ذكره من كتاب الفضل بن الحو ارى وغيرهو الله المستعان دُكر وقد: الرومة:

وهو موضع بقرب تنوف منجهة الغرب بين نزوىوالجبل الاخضر وذلكان جماعة من اليحمدار ادوا عزل راشد بزالنظر وكانعن وجوههم فهم بن وارث الكلبي من كملب اليحمد ومصعب وابوخالدابنا سليمان الكلبيان، وخالد بن سعوة الخروصي وسليمان بن الماني، وشاذان ن الصلت ، ومحمد بنمرجعة وغيرهمن وجوه اليحمدفاجتمعوا بالرستاق وكانبوامسلما واحمدبن عيسي بن سلمة العو تبيين و سالوهماان يبايعاله إفي الباطنة من العتيك من بني عمر انومن كمانعلي وايهممن ولدمالك بزفهم فكاتبانصرين المنهال العتكي الهجاريمنولدعمران واستجاشاسليانين عبدا لملكبن بلالالسليمي من ولد مالك بزفهم فسألوه المعونة وكانسلمان شيخامطاعافي قومه بالباطنة وكانيسكن مجزمن الباطنةوله فيهامال ومساكن وكان نصر بن مهال رئيسا تقدمه العتبك في الباطنة وتطيعه فاستحضر اليهماو بايعهما على نصرة شاذان بن الصلت ومن معه من اليحمدعلى عزل راشد بن النظر فاجابهها الحذلك وانجز لهما مااستدعياءمنهما منمعونةوخرج نصربن منهال فبايع العتبك فيالباطنة وخرج معه سليمان بنعبد الملك بن بلال السليمي فبايعمن بالباطنة منقومه من سليمة وفراهيد وغيرهم من سائر ولد مالك بن فهم وساروا جميعا بمن معهم الى شاذان بن الصلت والفهم بن وارث ووجوهاليحمد والرستاق فأكـدوا البيعة لهم وخرجوا جميعاالىنزوىفاخذوا طريق الجبل يريدون عزل راشدين النظر وكان الخبر قداتصل به فلما صاروا بالروضة من تنوف منحدود الجوف

وجهاليهم اشد بزالنظر السرايا والجيوشخيلا ورحلا وكانعن قوادهعلي السر ايايو منذعبدالله بن معيد بن مالك الفجي (١) و الحواري بن عبدالله الحدائي من اهل سلوت، والحواري بن محمد الداهبي فكبسهم ليلا وهم يزول بالروضة من تنوف وهم لايشعرون فوقعت بينهم وقعة شديدة . وقال أبو المؤثّر : كان راشد بنزوى فوجه اليهم قوادا ليس فيهم فقيه ولا الهيزعلي حجة ولابصير بسير المسلمين في الحروب فلقوهم قبل وصولهم الىالروضة ثممسايروهم حتى نزلوا جيعا الروضة جندراشد وجندفهم وهم قدأمن بعضهم بعضا فلمسا زلوا الروضة ليلا بات الفريقان آمنا بعضهم من بعض، ثم ان راشدا بعث من عنده جندا وعندهم قرأ دلافقه لهم ولافهم وفيهم عبد الله بن سعيد قائد الفتنة ورأس الفتنة وألخطية فيعدد منأخلاط الناس منهم متمسك يحسب ان الطاعة قد لزمته فخرجوا بين مارقى وفاسق لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ماكأنوا يفعلون فهجموا عليهم في بعض الليل ففزع بعضهم من بعض ووقع بينهم مهايجة للقتال فقتل رجل فما بلغنا فى الليل من جند ر اشــد ثم تحاجز الفريقانالا انه بقي بقية منالرماة فيما بين العسكرين ودار أصحاب راشد بفهم وأصحابه شرقاوغربا وأعلا وأسفل فلما أصبحوا لقيهمرجلمن صحار يقال له غيلان بزعمر وقدكان غزآ فيسرية منقبل والىصحارفلقي القوم فصار حتى نزل معهم الروضة ولقي منهم فهم بن وارث وغيره من اصحابه فجعل يكلمهم ويكلمونه ويدعوهم ويدعونه الىاالسلم وهم يجيبونالي ذلك والناس متفرقون الى أن شبت الحرب فيما بينهم من ناحية العسكرين بعيد من موضع فهم وغيلان فتواقع الناس بالقتال. قال فحدثناً غيلان وكان

(١) لعله الفجعي

صدوقا فيما علمناه آنه كان يكف الناس عن القتال ويحجزهم حتى تعب بدنه وصوته من شدة ماكان ينهى عن القتال فغلبه الناس على أصحاب فهم و تفرقو ا عليه وفتل من قتل فى المعركة وفرقهم فأدركوه فأسروه و ناسا من أصحابه. وقتل نصر بن منهال شيخ ضعيف وكبير ضعيف عن القتال وقد ذكروا انه قتل وهو نائم

قال العتبي: وقعت بينهم وقعة شديدة وقتــل مقتلة عظيمة ورجال كثيرة من أهل الورع والعفاف ووقعت الهزيمة على البحمد والعتيك وبني مالك بزفهم ومن معهم فأما اليحمد فانهم كانوا عارقين بالموضع فتعلقوا برؤس الجبال بعد ازقتل منهم جماعة وأسر منهم من أسر. وأما العتبك وبنو مالك بن فهم فصبروا في المعركة حتى قتل نصر بن منهال العتكي وولداه المنهال وغسان وأخوه صالح بن المنهال العتكى، وقتل من بني مالك بن فهم حاضر بن عبدالملك بن بلال السليميوابن أخيه المختار بن سلمان بن عبدالملك ابن بلال السليمي في نفر من قومهم. وقتل من فر اهيد خداش بن محمد الفر هو دي وأخوه جابر بن محمد في جماعة من قومه وأسروا سليمان بن عبد الملك بن بلال السليعي، وأسروا من اليحمد الفهم بن وارث الكلبي وخالد بن سعدة الخروصي وغيرهم فحبسهم راشدين النظر سنة أو أكثر ثم سئل في شائم موسى بن موسى و جماعة من و جو دأهل عمان و نز وي فاطلقهم. وكل ذلك والصلت حي معتزل في بيته وأنما مات بعد هذه الوقعة ووقعت الفتنة ببن أهل عمان بسبب هذه الوقعة وتعصبت القبائل، ولابي بكر محمد بن الحسن ان دريد الازدي في هذه الوقعة قصائد عدة يرثي من قتل بها ويحرض قومه من الازدعلي القيام بامرهم والاخذ بثارهم الى ان جيعت اليحمد وبنو مالك والعتيكوسارت الى دار الامامة بنزوى فاسروار اشدين النظر بعد ان هزموا أعوانه وفضوا عساكره وعزلوه من الامامة ووقع اختيار الجميع على عزان بن تميم الحروصى فبايعوا له، وذكر العتبي فى الانساب قصدتين من قصائد ابن دريد في هذه الوقعة حرفتهما النسخ فننقلهما كما وجدناهما فمن ذلك قوله:

بل رزایا لهن عب تقیمیل دهارس وقعهن ويبل البس المكرمات عنه حويل أحرزت حصلها وفات الخليل من به يعشلي ولا يستطيل منكم لم يصد وهو دلبـــل لم تردوه وهو عنكم كليـــــــل وللعظيم الخطير فيكم ضئيــل وجه الدهر لم تقل لا أزول مال وجه الحمام حين تميـــل اننا في الوغى نفير قليـــل مشرب النل والمضيف ذليل أم ستر المحصنات البعول أي هذي الإضباف انتم فقولوا

نبه نابه وخطب جلبــــل بل عرام مباده بسل ان بالبقاع من تنوف محلا حال فیه الردی بجیل قداحا لم تدع للعلى أكف المنايا يابني مالك بن فهم قتيلا أى طرف سما اليكم بكيد أي جد ڪافحتموه بجــد كنتم الهامــة التى لوزالت كنتم اهل سطوة ان تصدت أقليـل عزيزكم فتقولوا أم ضعاف عن ثار كم فتلذو ا أم نســا. يبغي لهن بعـــــول أم عبيد لراشد ولموسى

ليس يسعى لها امرؤ وسدته معصمها الوهانية العطول العز بــل أن كهفه الما مول ليوث تنجاب عنها الغيول المعالى الى فتيانها والكهول الذي عز فرعه المستطيل وفي الوغا اليـــه نؤل س بهم وهو مقمطر مهيل إلا المظفر الخشليل وفراهيد الذبن على الروضـة مر. خيلهم دماء تسيل وحماة الزمان من آل دهنــان اذا يبرز البرى والحجول وعمادي من آل سيد اذا ما 🏻 شمرت الحرب والمنايا نزول ذو العدة والنجيدة والبسول ينفع الا المهند المسلول والمداريك لدخول بي قشمل ان خفت ان يفوت الدخول وبنو العم من حديدخصوصا ﴿ وعمادى في كل خطب ثقيل وبنو ظالم يدى ولسماني وحسامي المهنمد المصقول 

لا ولا المحسن الظنون بريا الدهرانسوفينسي ويدول بابني مالك عقلتم لساني كيف يمشي المقيد المعقول ام سلكتم الى المصاد سبيــل وضحت لي الى المقال سبيل او تاباتم شكلت عن الجرا وهل يبلع المدى المشكول أين عزنارها هنــاة فروع أين وهم اذا استحمش الباس أين عن دعوى سليمة أطواد وبنوا جهضم هم جبل العز والجراميز حصننا الركن ومن والعفاة الذين يستدفع الب وحمام حمانها حبن لاتعطف وسلما ألباسلون اذا وشريك قنياننا حبن لا

لم يقل من يأوي بهن قتيمل أتضيع الدمآة يا قوم فرعــــا لا بوا. ولا دم محمـــول عدد ڪابر وعز بجيل بما نالـكم من الذل نيلوا بابني الأهل ربعها الما مول ساماه عن سوم مثلها تنقيل فلا حين ارت تجسر الذيول وغناء ومزهر وشميول أوب الدجنية المبدول عرشه عنهم النجاد مئـــول وأمين الغصوص نهد دُليل نومة الصبحفهو رجف مذيل تدرك الوتر منجدأ وهونول أنتم العدة الحماة النصول قد هدنا السيد العميد القتيل ليس منها لمقسم تحليل بهتدى بالرعيل عنه الرعيل ذاك يوم لو يعلمون طويل

وبطودي والسيف منسكم لبني سامة السمو على الخسف لاشمأزث قلوبها ولأضحى افترضون ان تساموا الذي يا ان حمحام للعلى شمر الذيل وصبوح مبساكر وغدق ليس شائن المؤثر بن معاد انميا ثوبه اذا اعتكر الاظلام ومهاد لا بمرق فوق ڪفل وندءاه دائر الحد عضب واكلاه نهدة أم أجر ذلك الثار لاالذي وهلتـــه يا سليان جرد العزم قدماً يا فراهيد أن نجم المساعي ياسابم بن مالك المتسنى قد اوصی حلف له نمینا أتغاضت عنمه المنون لاضحي ما تضيع الدماء ما طالبتهــا أي بوم ليائس موسى بن موسى

يوم لا ينفع اتصال بقربي بوم لا العـذر عنده مقبول فلحا الله مانع الروع منا حيث بصطحب الضليل الضايل وقال ايضا مرثى جماعة مزقتل بتنوف من قومه وغيرهم من العتيك واليحمد انما فازت قداح المنسايا يوم حازت خضلها بتنوفا يوم قالت للردي استقض حتى بوم يصطف آه آه الشريفا وأحد أفضل من ألف ألف فخذ الواحد واسف الالوفا ان عزا ان يصون الطريف واكتست اقمارهن الكسوفا تحت ظل الحافة ات الحتو فا ينقمع عنهم مروعأ مخوفا وبهم كان يجيل الصفوفا كان عمر الله صعبا منيفيا هضاب الجمود اقعيفا نفحات العرف حزنا حلفا خفض عيش الناس فظا عنيفا قطعت فيه السيوف السيوفا الازد جهلا بالآنف الانوفيا سادة المحض واللعبا اللفيفيا واجهت فبه الصفو ف الصفه فا هتكت فيه الروايا السجوفا وترى فيه المنتابا وقوفيا

وظن النالد مجدا وعزا انما نرضت هضاب المعالي يوم يـقي الدهر أرواح قومي عجيبًا من حرة الموت اذلم وبهم کارن پریش ویبری فقدهم هد من المجد، ركنا فندهم غادروا اما روضته فقدهم غادر مر. بعد لين ان با لروضة عصوًا دحرته طفقت تجمدع فيمه رجال حكم المموت فضم اليمه ياله من مستكنف حمام سدل النقع عليهم سجوف فترى الارواح تجتت شوقا صار من صوب الدما، ربيعا صار من كي الضراب مصفا ماانجلي حتى اكتست من دجا مهجة الارض ظلاما كثيف ترك الدهر وشباع المعبالي بعد شيخ الازدنصر قطوفا باسويسد بن سرات ترقب ضربة تجتث الصليف تترك الصاحى منــه نزيفا وابن منهال سعيد ستسقى بظباة البيض سما مدوف مثل ما امتدت يداه حلاسًا لفتي الشيخين نصـــلانحيفـــا فلقد أنفوا اناسبا خلوفيا حتى يدع الضيف لديهم صنوفا رأت الطير علمهم عكوفا نحذى بالزحموف الزحوفا عضت الاركاز منه الرضيفا ألجأ الخوف المضاف اللهفا نجف الاكباد منه وجيفا في الثرى الغامض طبا لطيفا وهم الابحر سيبأ وريفيا حلفات النكل مسيا سيفا بلدة ضغا وطبورا مريفا شا. ان يعدل أو أن بجفا لايقدم حتى بطفا فهو لاينحط حتى محنف

قد جنت كــفاك للنجح يوما ان يك أسلاف قومي تولوا سنجاري السفح الوتر بالسفح عكف الدمع على كل عين لهف مأاماً عليهم لحرب لهف ماا ما عليهم لعان لهف ما اما عليهم اذاما لهف ما اما عليهم لخطب عجبا للارض كيف طوتهم وهم الهضب الشوامخ عزآ أبلغا فهما وارن حسمته رائه الساب المبير الاعادي وهوقطب الازداني استدارت ياأبا راشد أعلم أن اللبيب وكذاك الصقر اما تعمالي

فوق السهم ولاترم ح*ت*ى تعرف اليرع لكى لاتصيفا ان یکن یوم تصدی بنحس فلعل السعد يأتى رديفسا أويك ينفك لدغ زمارت فعسى هو ان يزف زفيفا لاتهللر. قريب ريح قد قفا منها النسيم الهيوفا ان الايام ڪرا عطوفا جرد العزم وشمر ليوم يترك العار الثقيل خفيفا أقصود والقىلوب تلظى فانبذ المغفر والبس نصيفا ليس عحوا لاشمار بكندب الضال أذ تدعو البه العزيفا

## ذ کر عزل راشر به النظر

وذلك بعد مامضى له فى الامامة أربع سنين و ثمانية وخمسون بو ماوسبب اعزله تحرك القلوب عليه وكثرة الضغائن بقتلى من قتل بالروضة من وجوه الازد و تحريض ابن دريد عليه وموافقة موسى بن موسى لهم فى ذلك قال أبو قحطان : خرج موسى على راشد من بعد ما قدمه و اختاره عظامه و فسقه وبرى. منه و دعا الى حربه من غير مخالفة لراشد منه لم يحدث حدثا يستحق به معه الحلع فى دينه لانه كان يراه إماما فقعل به مثل مافعل بالصلت بن مالك سواه بسواه و دعا الى عزله و ألب عليه ، قال و قد كنا سمعنا أن راشداً خرج اليه الى أزكى يسترضيه فلم يدرك رضاه و أخذ فى عزله من غير أن يظهر اليه الى أزكى يسترضيه فلم يدرك رضاه و أخذ فى عزله من غير أن يظهر ابن مالك بل كان الصلت بن مالك معه على ماكان يظهر منه خير ا من راشد ابن مالك بل كان الصلت بن مالك و لا نعلم انه خليه ، و أما راشد فقد كان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق واجتمع شاذان بفسقه على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق و المتحدة عشاذان المسلمة على ما سمعنا فسار موسى و من أنبعه حتى مزلوا فرق و اجتمع شاذان المسلم المسلم

ومن أجابه فى موضع معاضدين لموسى، وكان الحوارى بن عبد الله و الوليد بن خلد ومن أجابه فى موضع يقال له سندان فى أعلى من الموضع الذى كان في شاذان ومن معه ناصرين لراشد وكان راشد فى موضع الإمامة وموسى فى فرق سائرا على راشد بعد ان كان والاه وافترق موسى وراشد والحوارى على عزل الامام الصلت بن مالك وبايعوا راشدا وصاروا حربا وعادوا أعدا، فوسى يطلب عزل راشد والحوارى والوليد يطلبان نصر ته فلوكان أمرهم رشيدا فى الأصل لكان الوليد والحوارى مصيين فى نصرهما أمرهم رشيدا فى الأصل لكان الوليد والحوارى مصيين فى نصرهما كان لغير الله فلم بجمع الله شملهم ورد بعضهم على بعض واجتمع موسى وشاذان بعد العداوة نعوذ بالله من الفتن

قال: فسار الحوارى والوليد ومن معهما يريدان نصر راشد وقتال شاذان وأصحابه والله يعلم ما أرادوا قالتقوا من قبل أن يصلوا راشدا فهزم الحوارى والوليد ومن معهما بعد أن قتل من قتل من أصحابهما وسار شاذان وأصحابه فأخذوا راشدا إمن موضعه بلاحرب وضربوه وحبسوه ووصل موسى ومن معه الى العسكر وقداجتمعوا من غير توبة وقدموا عزان بن تميم إماما والله أعلم بأمورهم وقال أبوالمؤثر: أقاموا ماشا. الله على غلطهم وخطاياهم ثم رجعوا على امامهم فلم يقيم واعليه حجة ولاسموا له بحدث مكفر في دينهم فسقطت الدما دون عزله تم وجعلوا ولانه ولا له مضلا لهم فبا يعوم و دخلوا فسقطت الدما دون عزله تم وجعلوا ولانه ولا فلم مضلا لهم فبا يعوم و دخلوا في طاعته و خطبت إله إخطباؤهم و جعلوا ولانه ولا فلم الامام كاكانوا ولاة الأول ولاة للا وسط المخطى الاان هذا الثالث كان فهاذكر لنا يستنيب

الولاة في السريرة ويثبتهم على أمكنتهم ولم يكن هذا من سيرة المسلمين في الائمة المحدثين بلكانوا يستتيبون ألناس من ولايتهم علانية غير سريرة فرضي هذا الثالث يخلاف ماكان عليه السلف ثم رجعوا عليه ونقضوا . وقال أمو الحسنالبسياني: فانكان بعزلهم صلنا محقين كماز عموا فقد كفروا لعزلهم راشدا فازقالوا آنه جائز لهم تقديم إمام على إمام متىشاؤا بحدث وغير حدث فهذا مما لا يحتمل في الاســـلام وَلا تصح به الاحكام ولا يقول به أهل الأحلام ولو صح ذلك لكانت إمامة معاوية صوابا على امامة على فلما فارق المسلمون من قال مهذا القول علمنا ان من اقتدى بهم مبطل و ان كان عقدهملراشدخطأ وضلالا فقدكفروا بتقديمهم اياه علىامامة الصلتلانهم ان كانوا قدموا راشدا على الصلت [وذلك] كما زعموا جائز لهم فقد ضلواً بعزلهم آياه وتقديم آخر عليه من غير حجة فهذا ما لا يصح القول إ مه . [ وذكر أبو المؤثر وأبو قحطان : ان راشد بن النظر نصب أماما مرة ثانيــة تم عزل وظاهر كلامها والاحوال تشهدله ان هذا النصبكان بعد ماقتل عزان بن تميم وبعد ما خرج ابن بور من عمان وأستعمل عليها عماله . وقال أبو المؤثر بعد ان ذير ما ذكر : قدموا رأشدا اماما ثانية على غلطه وخطئه ثم ضللوه وعزلوه . ثم اقاموا الصلت بن القاسم اماما ، وقال أبو فجط ان رجعوا إلى راشد من بعد ان كان في السجن خليعا مقيدا محبوسا أسيرا فعقدوا له الامامة وقصروا الجمعة وجبوا الزكاة وباع راشد الصوافي (١) قال فهذا من العجب العجب من أفعال أهل عمان ثم خذلوه و تركوه ثم (١) الصوافي هي الاراضيوالدور البيجلا عنها اهلها والاموال التي لاوارث لها . والضياع الني عادت الى السلطان باستخلاصه اياها وهذء حكمها ان تكون لبيت الهال لققدان المالك لهاء وانة اعلموالاموال لمجهولة الصاحب تعودالي بيت مال السامين عند وجوده خلعوا معه الامامة وفرضها وماأو جب الله تعالى فيهاعلى اهلها لعبا ولهوا كلما أرادوا صافقوا رجلا ببيعة ثم خذلوه اه المراد من كلامه والله المستعمان وبيد الله التوفيق

## باب امامة عزان بن تمیم الخروصی (رحمهالله)

وذلك انه لمباً وصل موسى بن موسى ومن معه إلى نزوى وقد عزل راشد بن النظر اجمع رأيهم على امامة عزان بن تميم الخروصي فبــابعوا له وغلك يوم الثلاث لتلاث خلون من صفرسنة سبع وسبعين ومأثنين وبايعه موسى بن موسى بن على . وعمر بن محمد القاضي . ومحمد بن موسى بن عسلي وعزان بن الهزير ، وأزهر بن محمد بن سلمان ، ومات عمر إن محمد القاضي أزكى في هذه السنة . وخرج عزان بن تمم من يزوى واستخلف عليهاشاذان إن الصلت بن مالك ووصل إلى ازكى وصلى على عمر بن محمد القـاضي ثم رجع إلى نزوى، ومات عمر من محمد من القاسم بعده بأشهر ، وعزل عزان ان يميم عامة ولأة راشد بن النظر ، وانبت موسى بن موسى على القضا. . لل أبو قحطان : قان أبو المؤثر السلت ن خميس يقول أن بيعة عزان الترصحيحة ثم لم تحمد سيرته حتى قتل . قال وقولنا فيهقول المسلمين وقال أبو لحسن البسياني : قد و جدنا التنازع بين اهل الدار في امامة عزان بن تميم لأنجد احدا على ولايته ولاصحت امامته باجماع عليه لكن وجدناهم تتفلين فيه وفي امامته هل انعقدت بمن حضرها ولم تجدأهل الدار بجتمعين للى ولاية العاقدين له ولا صحت صفقته بأعلام المسلمين بالاتفاق عليه وكاأن ندته مشكلة ، قال ووجدنا الإجماع من اهل الدار انه رجل من الرعية ثم

دخل في الامر المشكل فهو معنا بالاجماع على الامر المتقدم انه ليس بامام عدل حتى يقع الإجماع انه امام عدل وقدمه المسلمون لان الإجماع حجة. قال أبو الحواري : يقال لهمما الذي تنقمون على عز أن يُرتميم فان قالو ا لانعر ف كيف كانت امامته ولايعرف ممن قبلها ولا أخذنا ولايته عن احدقيل لهم قد اجتمع على امامته عمر سمحمدالقاضي ، وموسى بن موسى ، ونبهان سَعْبَان ، ونعان بن عثمان ، وعنبسة بن كهلان، والازهر بن محمدبن سلمان البسياوي ومروان بن زياد ، وأبوالمؤثر الصلت بن خميس ، وفي هؤلا. من اهل العلم والبصائر من نقوم به الامامة ومن هو عالم بصلاحها وفسادها وثبوتها وبطلانها ومن يستحقها ، قال: وفي الاثر إن أهلكل طرف من الارض يوتمنون على دينهم، قال ابو الحواري : فان قالو ا قد اجتمع على امامت من هؤلا. وهؤلا. قيل لهم إن من صحت امامته اذا كان معه العلما. الامنــا. على ذلك ، قال وقعد نبهان بن عثمان له معديا ، و خـــــرج عز ان بن الهزير له واليا على الشذا(١) . وخرج الازهر بن محمد بنسليمان والياً له على صحار ۗ قال وقدكان راشد بن النظر قبل ذلك أمر عزان بن الهزبر بولاية الشذا فابي ولم يفعل وأشارعليمن أشار من المسلمين فيهافنهاه عن ذلك.قالــوكـان نبهان بن عُمَان خطيباً لعزان بن تميم فان لم يكن نبهان حاضرا للخطبة كان من بعده عبد الله بن محمد بن محبوب يخطب لدزان بن تميمو يدعو لعبالامامة وكان الفضل بن الحواري غائبًا فيها سمعنًا فلما قدم ما سمعنًا منه انكارًا لذلك ولا تغييراً لذلك ولاكراهية، قال أبو الحوارى:فان قال أهل الضعف والتمويه

 <sup>(</sup>١) الشدّا خترب من السفن والمرأد اسطول البحر والوالى عليه أميرالبحر المعروف.
 البوم بالاميرال عند الفرنجة على شبه الاخترال من الكلمة العربية

ان أبا المؤثر رحمه الله كان يبرأ من عزان بن تميم قيل لهم فان أبا المؤثركان يتولى عزان بن تميم قبل التقديم وكان يقول لقوم معه في منزله ان اجتمع المسلمون على أمر مالو حلف الرجل بالطلاق ازهذا هو الحق لم يكن حانثا فكونوا معهم واجتمعوا بعد ذلكعلي عزان بن تميموكان أبوالمؤثر معهم على ذلك في ذلكُ اليوم ، قال أبو الحوارى : وقد قال أبوالمؤثر في السنة التيمات فيها انه واقف عن عزان بن تميم فقال له قائل من قال انه يبرأ من عزان فقد خطاً قال نعرقال أبوالحواري فان أبي أهل الصعف والعمي الإماالتي اليهممن القول ان أبا المؤثر وأبا جعفر كاناً ببرآن منعزان فقولنافيذلك انبراءتها منه ليس فيها دلالة لزوالوجوبالولاية بلايان ولاحجة تحق بها البرا.ة منه بالحجةبلابرهان (١)قال أبو الحواري وأماأبو المؤثر رحمه الله فقدكتايمن بباطنه ومن خاصتهوير اجعنا في عزان ونراجعهو ينازعنا فيه وننازعهفما أدركنامنه براءة من عزان ولاسمعناه منه ذلك حتى مات بلكان يقول انه واقف عنه ويخطىء من يروى عنهانه يبرأ منه قال فهذا الذيءرفنا من أبي المؤثر وسمعنا منه في آخر عمره . قال فانكان غيرنا علم منه البرا.ة فقدعر فنامنه الرجوع الى الوقوف وبالله التوفيق ، قال وأما أبو جعفر فقد أخبرنا على يزيحمدن على إن رجلا من أهل بسيا قال انه معه ثقة أخيره ان المجعفر كتب اليه إن ابا المؤثر وابنه قدأحدثافيهذا الدينماقد حل بهدمهمااو قال ذمتهمافذكر ناذلك لمحمد بن أبي المؤثر فقال نعم قد كان ذلك ، وقال لنا محمد بن أبي المؤثر إنه كتب الي أبي جُعفر لوحل معي منك ماحل معك منا مابت على ذلك ليلة واحــدة

<sup>(</sup>١) كدا بالنسخة الموجودة وخلل العبارة غلاهر ولعل الاصل والبراءة لانتبت الابالحجة والبرهان فليتأمل

قال أبو الحوارى فان كان قول ابي جعفر مقبولا فى ابى المؤثر فلا تقبل براءة ابى المؤثر من عزان بن تميم ولايفتدى بها، وان كان قول ابى جعفر لايقبل في ابى المؤثر من عزان بن تميم، قال فكيف يحتجون برجلين مختلفين يحل ابى جعفر من عزان بن تميم، قال فكيف يحتجون برجلين مختلفين يحل احدهما دم الآخر، قال ابو الحوارى فلما نظر ابو المؤثر قوة الحجة عليه فى الآثار المسك عن المناظرة فى عزان بن تميم وكف عن المراجعة فيه، وقال انه لا يبرأ منه وانه واقف عنه، قال وكان هذا منه فى شهر ربيع الآخر فى السنة التى مات فيها ومات فى شهر شوال من آخر السنة رحمه الله.

وسبب ذلك ماوقع بين عزان بن تميم وموسى من الوحشة والضغن قال ابو فحطان فلبث موسى و عزان مالبئا وهماوليان في الظاهر و اماالسريرة فالله اعلم بها ثم حول عزان الفضاء عن موسى لما خافه وجمع موسى فى از كى فعاجله عزان خوفا ان يفعل به مثل مافعل بمن كان قبله فاحرج اللصوص من السجن وجيش جيشا فقتلوا موسى ثم وضعوا على اهل القرية فقتلوا من قلوا وسلبوا من سلبوا و احرقوا انفسا بالنار وهم احيا. وفعلوا مالم يفعله احد على ماهمه من اهل التوحيدوكان ذلك بسبب ضغائن تقدمت قال فا ويعزان المحدثين من اصحابه و انخذهم عوانا و انفاق من تاخر عن المسير الى ازكى فعاقب من عصاه و قال الانفاق وطرح انفاق من تاخر عن المسير الى ازكى فعاقب من عصاه و قال غيره : قتل موسى بن موسى مع حصيات الردة التى عند مسجد الحجر من غيره : قتل موسى بن موسى مع حصيات الردة التى عند مسجد الحجر من على الوقعة بانها كانت يوم الاحد لليلة بقيت من شعبان سنة ثمان وسبعين و ما تنين و ما تنين و ما تنين و ما تنين

الكلام عن أبى الحوارى فى آخر ما كان عليه أمر إبى المؤثر في الوقوف عن عزان وقال أبو المؤثر في الوقوف عن عزان بن تميم توليناه على ذلك ، وقال أبو المؤثر : خاف عزان اذبه معلوا به مثل مافعلوا بمن كان قبله فأظهر ما كان له مستترا من تصليلهم ثم جيش اليهم جيشا وكان في ابينهم ما لم تحطبه علما الاان الشاهر الفاهر انه لم يكن من الفريقين مناظرة و لاحجة الاأنه فيها ذكر لنا ان أصحاب موسى تراؤا الاصحاب هذا المجهز اليهم والله أعلم كان ذلك برى أوقتال قالوقد ذكر لنا انه لم يكن ذلك برى أوقتال قالوقد ذكر لنا انه لم يكن ذلك برى افرقال والاول:

هيجتني وكذبت كالمعيل و قال فسفكت الدماء ثم أفضي إلى ما الا إبد فع الانكار فأحرق برجل في داره ضعيفا مبتلى و امر أتين معه ابنته و زوجته فدعا عزان الى الانصاف فطلب اليه ذلك فلم يفعل، وقال المحتجون عنه لا تهمة في الحرب فقلنا لهم ان الحرب لو كان في أهل الحرب نقل فيه شيئا فنان الحق عليهم ان ينكروا ويغيروا ما أخذه اصحابهم مما لم يأذن به الله وهذه لم تكن أرض حرب لانهم لم يطردواو اليا، ولم يمنعوا زكاة، ولم يمتنعوا عكم، ولم يظاهروا عدوا على إمام، وانما كان ذلك الرجل مع جماعة فالله أعلم ما أراد بها فقصد الى من لم يكن من أمره في شيء فيما علمنا فعمل فيه أعلم ما أراد بها فقصد الى من لم يكن من أصحابه أعرض و تونى و ألجأ في الفحشاء فلها كلم عزان في الانصاف من أصحابه أعرض و تونى و ألجأ في الفحشاء فلها كلم عزان في الانصاف من أصحابه أعرض و تونى و ألجأ في ذلك الى بيت المال ويدعي ان رو و المعن محمد بن عبوب رحمه الله في كنابه أمر به وهو يرى انه الحق فذلك في بيت المال، قال ابو المؤثر: والذي كان أمر به وهو يرى انه الحق فذلك في بيت المال، قال ابو المؤثر: والذي كان بلزم عزان أن يحيس المتهمين لان الذين أصيبوا لم يكونوا من المحاربين. قال

ومن لحقته النهمة استحلفوا بالإبمان الغليظة ماأمروا ولافعلوا ولاحرضوا قال فلم يفعل عزان شيئًا من ذلك ، قالو يقالللذين زعموا ان الحرب لاتهمة فيها أرأيتم كو ان قوما خرجوا على الامام فبعث الامام آليهم جيشا فقاتلوهم فلماهزموهم أقبلوا على من حولهم من غير أهل الحرب ولم يدخلوا فيمحارية المسلمين فحرقوا منازلهم وقتلوهم في موضعهم لكان على الامام ارب بأخذ المتهمين منهم بأخذه غيرهم، فإن قالو الافقد جار وإفي قولهم وان قالوا نعم فهو الحق وليس على أهل السلم اعتداء ولا يؤخذون بذنب عيرهم ، وقد قال المسلمون لانأخذ بريثاً بسقيم، ولا نطلب الى أهل طاعتنا ذنب من عصانا قال وأصحاب عزان أخذوا البرى. بالسقيم واعتدوا على من لم يعصهم وقال ابو الحوارى: فان قال ان المذى ينقم على عزان بن تميم احدائه التي كانت بازكي من حرق المنازل والناس ولم يعط الحق من عسكره ولم يوصلأهل الحقوق الىحقوقهم ولم ياخذلهم سهمهم وقد طلبوا اليهذلك ولم يفصل وأبي وكسره ذلك. قبل لهم أن تلك الاحداث التي بازكي قد علمناها وهي باطل ونبرأ ممن فعلها واناهأ ورضى بها واعان عليها وامربها اذا لم تعلم تويته بما بجب عليه فيهما ، وقد كان عزان بن تميم يدعو الى الانصاف وأقامة الحقعلى من فعل ذلك ويشير على المسلمين ويجمعهم ويعرف آر اجم وكان ممااشاروا عليه: ان الامام اذا بعث سرية للامر بالمعروف والنهيء في المنكر فعنتهم محاربة وكان منهم خلاف آلحق فلا حبس عليهم في ذلك و لا تهمة للقوم في هذا وانما هي دية الانفس وغـرم ما أتلفت النـــار في بيت مال المسلمين، وقدقال قائل منهم الاان يصح على فاعل منهم بعينه أخذمنه وهو دية عليه خاصة ، وقال قائل منهم لا يكون في بيت مال المسلمين وان صح

على فاعل بعينه اخذ منه وهو دية عليه خاصة

قال أبو الحواري: وقد جاء في الآثار أن الفقيا. أذا اختافه ا فللإمامان ما ُخذ من ذلك ما رآء هو موافقاً للحق و العدل وهذا ما لا مختلف فيه ان شاء الله ، قال و من ترك ذلك فقد رد قول المسلمين ، قال ابو الحو ارى : وجاه عز. المسلمين ان اهل البغي اذا فاؤ ا من بغيهم و تابيرا من ذلك هدرت الوقائع من الزحوف الى الزحوف، فال و من سيرة المسلمين ان أهل البغي بقاتلون قتالا لا قصاص فيه قال وكان هذا نما محتج به عزان بن تميم عليهم فيها بلغنا ، قال وتعلق حزان مهذه الحجيج ودعا اهل ازكي بالبينة العادلة على من أحدث فقالو اله خذ لنا بتهمتنا فقال لهم: ان احضرتم البينة العادلة على من احدث اخذته بحدثه وان لم تصح بينة عادلةكان غرم تلك الاحداث في بيت مال المسلمين فلم يحضر القوم بينة عادلة وعرض عليهم الغرم في بيت مال المسلمين فلم يقبلوا فيما سمعنا . قال ابو الحواري : فاذا اختلف المسلمون في الرأى فا ُخذ الامام برا أي من شا. و برى انه اقر ب الى الحقكان اوسع له ذلك، قال وبلغنا عن ابي عبد الله رحمه الله أنه قال: اذا اختلف الناس في الرأي رجعو اإلى رأى الامام. قال فان قالو ان عزان بن تميير قددعا الى الانصاف ولم يعلمانه انصف فيقال لهم ان الامام مامو ن على احكامه حتى يعلم انه لم يعط حقاً صح معه وأنه اتبعهو اه في منع الحق قال وقد بلغناعن موسي بن على رحمه الله ان رجلا وصل اليه في طلب حق وكتب له موسى بن على الى الامام عبد الملك ان حميد رحمه الله فخرج الرجل إلىالامام ، ثم رجع الى موسى فقالياأباعلى ينفذكتابك أوكما قال له فقال له موسى رحمه الله : هو المأمون علينا وعليكم قال فان قالو أكان عليه أن بجبر أهل الحفوق على أخذحقوقهم حتى يأخذوا

حقوقهم أو يبرؤا منها، قيل لهم في الما ثور عن محمد بن محبوب رحمه الله ان منكان له حقفه على الم أخدحقه فا بي فلاحق له ، واحتج أبو عبد الله بعبد الله بن رآيس لما افسدت دابته حرث القوم اتى عبد الله بن رآيس لما الصحاب الحرث فعرض عليهم الغرم فا بو افقال لهم انا قد عرضنا عليكم الحق فلم تقبلوه و انصرف عنهم عبد الله بن رآيس وخلاعنهم ،قال و نحن بأتمتنا نقتدى وبالله نهتدى ، وقال الازهر بن محمد في الحدث الذى وقع بأزكى : ان كان الامام الذي ارسلم بعثهم الى المحاربة فحارب القسوم من بعد الحجمة فما كان من الذين بعثهم مما لا يجوز لهم بالمحاربة حرق أو غيره من دم فما دونه في بيت مال المسلمين ، وقال في موسى بن موسى : ان كان صح عليه بيئة عادلة انه كان مشهور ا انه بايع على الامامة فقد جاء عن الجلندى صح عليه بيئة عادلة انه كان مشهور ا انه بايع على الامامة فقد جاء عن الجلندى رحمه الله انه قبل من قامت عليه بيئة في بيعته على الامام وكان معه ثم برز هو ومن كان معه من أصحابه في بيئة في بيعته على الامام وكان معه ثم برز هو ومن كان معه من أصحابه في المقاتل المولى ، وقد جاء في الاثر في قاتل المولى ، وقد جاء في الاثر في قاتل المولى ما قد علتم و الله أعلم عمزلة قاتل المولى ، وقد جاء في الاثر في قاتل المولى ما قد علتم و الله أعلم

*ذكر تمروج الف*ضل بن الحواري ومن معه على عزان بن تميم

وذلك حين قال موسى بن موسى بازكى ومن معه من قومه فاستوحش الناس لذلك و خاصة النزارية و من كان مواليا لهم من اليهانية فخرج من أجل ذلك الفضل ابن الحوارى السامى الى ناحية السر. وخرج زياد بن مرو آن السامى أيضا الى السر، وخرج أبو هدنة من الباطنة فلحق بالفضل بن الحوارى، ولحق الحوارى بن عبد الله السامى بالفضل بن الحوارى، ولحق الحدوارى بن عبد الله الحداني السلوتي بجبال الحدان، وجمع بها ناساً كثيرا، ثم خسرج الفضل بن الحواري الى توام فاستعان ببيي عوف بن عامر فاجسابه منهسم ناس كثير وكان معه ناس كثير من السر وبني سامة وكان اجتماعهم بتوام . يم خرج الفضل بمن معه حتى صاروا بينقل من جبال الحدان فبـايعوا الحواري بن عبد الله الحداني السلوتي . وعزموا على محارية عزان بن تمم . فخرجوا بمن معهم يريدون صحار يوم سادس عشر من شوال سنة ثمـــان وسبعين وماثتين ودخلوا صحار يوم الثالث والعشرين من هسذا الشهر وذلك يوم الجمعة وحضرت صلاة الجمة فصلى بالنــاس زيد بن سلمان فيها بقية الجمعة والسبت، وخرجوا عشية الاحدلحاربة الاميف بن حمحام الهنائي ومن معه من أصحاب عزاز بن تميم ، وذلك ان عزان بن تميم لمــاً سمع بخروجهم وجه اليهم جندا عند (١) الاهيف بن حمحام الهناني. وفيهم سلِّمانُ بنعبدالملك بن بلال السليمي في جاعة من ولد مالك بن فهم ، وفيهم الصلت بن النضر بن المنهال العتكي الهجاري على العتبيك، وشـــاذان بن الصلت على اليحمد ، وأمر الجيش كله مناط بالاهيف بن حمحام المنا في في جميع قومه من بني هناة وسائر ولدمالك بن فهم؛ فلما بلغ الحواري بن عبدالله والفضل بن الحوارى مسير هذه الجموع اليهم وأنهم صاروا بالقسرب من صحار وكانواقد نزلوامجَزٌ خرجا بمن معها منالعساكر وكانعسكر اضخرا فالتقوآ بالخيام من ظهر عوتب بموضع يسمى القاع فاقتتلوا قتالا شديدا

<sup>(</sup>١) أهل أصل اللفظ مع الاهيف اواراد حِندا مُوجُودًا عَند الاهيف وهو احـــد ولانه رحمــه الله

وحملت البحمد والعتيك في الميمنة والقلب وحملتبنوهناة وساثر ولدمالك ابنفهم على الميسرة فمأكان يسمع الاطنين السيوف على صفائح الدروق والبيض والحلق وارتفع بين الكتستين غبار عظيم حتى ستر الشمس وانجلي القتام عن قتلي كثيرة و ابلي نومئذ سلمان بن عبد الله بن بلال بلا. حسنا فيمن معه من أهل بيته . وحمل فشد على الريان بن محجن السامي وكان من فرســان بني سامة فطعنه في لبته فالقاه عن فرسه ميتا وانهزمت النزارية هزيمة لم ير أڤبح منها وأسر منهم خلق كثير ، وقتل منهم ني المعركة ستماثة رجلوقتل من البانية من اصحامهم خمس وثمانوں رجلا ، وقتل الفضل بن الحو ارى. و الحواري بن عبدالله ، وورد من أبي الدوانيق ، وبحي بن عبدالرحمن السامي، ومحمد بن الحسن السامي صاحب الراية الكبيرة وكان فارس الكتيبة ، وناس كثير من بني سامة من وجوههم ، وصمصعة بن عوف العوفي ، وموسى بن عبد الله الواشحي في خلق كثير من بني عمه ، وسعيد بن المنهـال الفجحي فهؤلاءهم الوجوه وأما غيرهم فلا تا آبي عليهم التسمية ، وقتل من اصحاب الاهٰيف بن حمحام محمد بن يزيد اليحمدي من أهل تنعم، ورجل من العتيك يقال له منبه بن مخلد وجماعة من الآخرين، وقيل ان ألفضل بن الحواري لما ترامي بمسكر اليمانية من أصحاب عزان قال يا لهني على الدنيا ما تزودت منها ولقد جاشت نفسي وكان أول فتيل من الوجود في المعركة ، وانفلت محد ابن القاسم الساميفطار على يعير حتى نزل توام، ثم لحقه بشير بن المنذر الى توام وخرجا الى البحرين الئ محمد بن بور فكان من أمرهما ماكان. فهـذه وقعة القاع من ظهر عوتب بالخيام وهي من الوقائع المشهورة المذكورة إبعان وكانت هذه الوقعة يوم الاثنين لاربع ليال بقين من شوال مرف

هذه السنية المذكورة ،وفي هذه الوقعة يقول احمد بن جميل أحد بني حديد

من بني مالك من فهم:

يالك بالقاع من صباح قاع خيام الى ألبطاح أنعلت الخيل هام عوف من بين طاها الى وقاح يريد عَوْف بنعامر من ساكني الرمل وتوام وكان الفضل بن الحواري

قد استعان بهم في خروجه على عزان بن تميم

وخضنا من منية دما. كزاجر البرذي الطماح خيل ابن نصرفتي المعالى والنموم من مالك الصباح والبحمد المانعي حماها ومدركي الوتر بالسفاح لما أتانا بان عوفا تدعو بجهل الى النطاح سرنا اليهم ممقربات في ظل غاب من الرماح تقدمنا الاسد من هناة فيجعفل شاهرى السلاح فكم كعاب هناك تدعو بالويل أباهـا. رزاح في شعر طويل لم بجد منه الا هذا والله أعلم

ذكر ما جاء مه الكلام عهد العلماد في حكى الغضل

ابن الحواري وامامة الحواري بن عبد الله ومن معهما قال أبو المؤثر : خرج الفضل بن الحواري فجمع حشواً من الناس والأعراب ومن لاخير فيه ثم قدم اماما ممن كان هو يضلله ويخطئه لانه كان يقول ان كان الصلت وأصحابه محقين فرؤ لا. مبطلون و ان كان الصلت وأصحابه مبطلين فهؤلا. محقون فالزم راشداً وأصحابه الباطل على كل حال فقال له قائل : ان كان الصلت مؤمنا فقد كفرو ا ببغيهم عليه و ان كان كافرا فقد كفروا بوطنهم أثره فقال نعم ثم رجع فقدم اماما يكفره ويضالمقال:
وقدعاتم باأهل عمانان الحوارى بن عبد الله كان يقاتل في سبيل راشدتم سار
الفريقان بعضهم الحبعض فسفكو اللماء فيها ينهم تعسفا بلا حجة و لابينة فلا
الامام أقام الحجة على الخارج و لاالحارج أقام حجة على الامام قال و نيس هذا من
اسير قالمسلمين بل كان من سيرة المسلمين انهم لا يقاتلون احدا من أهل البغى خرج
عليهم أو اخرجو اعليه الامن بعد الانذار و اقامة الحجة وتثييت الحق و الدعاء اليه
فليضلو اهؤ لا شيئا من ذلك قال وقد كان في الحق على عزان ان لا يجيش جيشا
حق يقدم الاعذار و الدعوة البينة ، و الحجة الواضحة المنيرة ، ويسالحم ماذا
ينقمون عليه أغتصابا للامامة أو جورا في حكم واستثنارا بفي ، وال وكانت
هذه الحجة على طلحة والزبير فياذكر لنا ،قال فلم يفعل عزان شيئا من ذلك (١)
وقال أبو قحطان : فلما قتل موسى بن موسى غضب الفضار بن الحوارى

<sup>(</sup>۱) لست ادرى لممرى كيف يقدم الامام الاعذار والحجة الى من خرج عليه والامام على الحق فكونه اماما اصل ثابت شرعى لايجوز نقضه الاباجاع على مايستوجب خلمه ومادام الاصل باقيا فالحروج عنه بنى وضلال نجب على الامام الدعوة الى تركهها والافاقتال امر لامندوحة عنه ويظهر ان الامام عزان لما راى خروجهم لايفيد فيه الابذار وهم ماضون الى تقويض دعائم الامامة فنبذ اليهم على سواه ويدل على ذلك المبادرة الى بعمة الحوارى بن عبد الله اذا فالحرب امر لا عيص عنه ولا مجتمع أمامان وكادت تكون هذه المسالة كسالة المطالمة بدم عنمان اذا سج ان الفضل بن الحوارى خرج غضا اقتل موسى بن موسى كما مرومي، ولايقدر حؤلاء الذين ينتقضون على الامام لادنى عادث موسى بن موسى كما مرومي، ولايقدر حؤلاء الذين ينتقضون على الامام لادنى عادث موسى بن موسى كما مرومي، ولايقدر حؤلاء الذين ينتقضون على الامام لادنى عادت موسى بن موسى كما مرومي، ولايقدر عنوان المعالم واطعموا الاعداء فيها فصار والمخمل مافعل فلو قدروا المواقب لسلم الوطن والدولة من المناه وانا اليه راجهون

والحوارى بن عبد الله وسارا على عزان خرج الحوارى بن عبد الله غضبا القتل موسى بن موسى من بعد ان كان الحواري وموسم كل منهما قد فارق صاحبه لان موسى بدعو الى عزل راشد والحواري بدعو الى نصرته فاي فرقة أشد من هذا فعقد الفضل بن الحواري للحواري بن عبد الله اماماً بصحار عملى فتنته وخطئه وعمائه من غير توبة ولارجوع الى الحق فبعث اليهما عزان بن تميم الجيوش كان اهيف بن حمحام من قواده وغيره فالتقوا بالقاع وسفكوا الدماء فما بينهم على غير برهان ولا حجة ولا بيان فقتل الحواري بن عبد الله وقتل الفضل وقتل من قتل معهماو أسرمن أسر فتفرق الباقون ولانعلم رشد احد الفريقين. هذا كلامهما وفيه كما ترىتحامل على أ عزان واصحابه وقد تقدم ماكان لهما في عزان من كلامولغيرهماتصوب عزاز في امامته وقتال من قاتله ، قال أبو الحوارى : والسيرة في عزان بن غيم والحواري س عبد الله والفضل من الحواري كمثل السيرة في على من أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قال فان كان عزان بن تميم امامته ثابتة وولايتهو اجبةفالذين نقموا عليه وقدموا امامآ دونهفهم بغاة محدثون بنقضهم الميثاق واستحلالهم دماء المسلمين بغير الحق. قالفن شك في ضلالتهمو ارتاب في أمرهم كمن شك في معاه ية بن أبي سفيان ومن معه ويكون الشاك في عزان بن تميم كالشاك في على بن أبي طالب من قبل الفتنة ، قال وإن كان عزان بن تميم ليس له امامة ثابتة ولا ولاية واجبة وهو خليع بحدثه فالذبن نقموا عليه يكونون محقين على الحتى والهدى قائمون بطاعة الله وأمره. قال فن شك في عدل ما قاموا به و ارتاب في الحق الذي اجتمعوا عليه يكون كالذي شك في عبد الله بن وهب ومن معمه من أصحاب النهروان.

وحوثرة بن وداع ومن معه من أصحاب النخيلة ويكون من شك في تزان ابن تميم كالذي شك في على بن أبي طالب من بعد افتانه، قال وقد ضلل المسلمون من شك في على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وفارقهم المسلمون على شكم وبرؤا منهم، قال وكذلك عزان بن تميم، والحواري ابن عبدالله، والفضل بن الحواريلا يسع الشكفيهم جميعا ولا يسع الوقوف عنهم جميعا لانهم مستحلون لما قاموا به من الأمر ولا يكو بون جميعا محقين، قال فمن شك فيهم جميعا ووقف عنهم جميعا فقد خرج عن قول المسلمين ودخل في قول الشكاك الذين فارقهم المسلمون و ضلاوهم وبرؤا منهم في كلام طويل أنصف فيه الفريقين وألزم فيه الشكاك في أمرهم الحجة و قد تقدم كلامه في أثبات امامة عزان فهجموع كلاميه يستلزم البراءة من الحارجين عليه و أثبات امامة عزان فهجموع كلاميه يستلزم البراءة من الحارجين عليه و أثبات امامة عزان فهجموع كلاميه يستلزم البراءة من الحارجين عليه و شعيعه قول ان من علم الحدث لا يسعه الشك فيه وان جهل حكمه بل فيه، وفيه قول ان من علم الحدث لا يسعه الشك فيه وان جهل حكمه بل عليه أن يسأل عن حكم بن بور العمارة وفنا عزاده بن تميم

وذلك انه لما قتل من قتل من النزارية وغيرهم بالقاع اشتد الإمر على النزارية وغيرهم بالقاع اشتد الإمر على النزارية ومن معهم وخرج محمد بن القاسم، وبشير بن المنذر الساميان من بنى سامة بن فالب وهم من عشيرة موسى بن موسى الى البحرين وبها محمد بن العباس فشكيا اليهما أصابهما من الفرقة الميانية وسألاه الحزوج معها الى عمال و اطمعاه في امو رجليلة فأجلهما الى ذلك وأشار عبالاها أن يذهبا الى الحليفة ببغداد ويذكر اله أمرهما و انهما قدما بريدان عصرته فسار محمد بن القاسم الى بغداد وقعد بشير بن المنذر مع محمد بن القاسم الى بغداد وقعد بشير بن المنذر مع محمد بن بور فلما

قدم محمد بن القاسم على المعتصد ذكرله الام واستخرج منه لمحمد بن بور في جمع العساكر من سائر القبائل و خاصة نزار و حصل معهم ناس من الشام من طى، فخرج يريد عان في خسة وعشر بن الفاو معه من الفرسان ثلاثة آلاف و خسياته فارس عليهم الدروع والجواشن وعندهم الامتعة وفي ذلك يقول كاتب محمد بن بور أمن مبلغ عنا عمان وأهلها مقالا تنقاه حكيم بحرب أمن مبلغ عنا عمان وأهلها مقالا تنقاه حكيم بحرب بصير بأسباب التصرف قلبه يظن المالظن الذي ايس بكذب يرى في وجوه القوم مافي قلومهم ويعرف ماقالوا وهم عنه غيب يرى في وجوه القوم من طيباتكم ومن أعذب الماء الميرد فاشر بوا واقضوا لبانات النفوس فانني أرى نعمة أسبابها تتقضب واقضوا لبانات النفوس فانني أرى نعمة أسبابها تتقضب فاتي باهل الدين قد ندبوا لكم فوارس لاز التادى الرحل تطلب

(۱) ظهور الحيانة العظمى من هدين الرجاين بهذا الشكل الشنيع بدل على التغالى في التسامح في الشكير من الاتمة رحمه الله و التقلفل في الديمة واطبة الى حد لايكاد يكون فرق بين الرئيس والمرؤس حتى استغل خونة الرؤساء وضعقة العلماء الذين لايحينون سياسة الملك. ولا يقدرون أحره - هذه الديمقراطية لشهواتهم الفاتية ، وكان الحزم الحقونة والصنعفا، ولقدظهر في سياسة الشعوب عواصف هوجاء عصفت بالملوك والاتمة اذا استغل ارباب المسكانة ديمقراطية الحالس على أريكة الملك للاغراض الحاصة وليس هذا الاستغلال خاصا بالرؤساء والزعماء بل كثيراً ما يكون العلما، وغير الصرا، اداة لتقريض دعائم الملك بدعوى جورالامام مثلا ووجوب البراءة منه و لقد مر علمك فريبا ان جهابذة بلغ بهم الامرأن وأوا موجب البراءة من الامام و لم يناصبوه صونا لكيان المهامة والعمل على صيانتها فرحهم القرحة واسعة

فوارس من ابناء عدنان كلها 🔻 لملكفتي العباس ترضي و تنضب ثم اتصل الخبر بأهل عمان فاضطربتعمان منكل جانب ووقع الخلف والعصية بين أهلها ، فكانت النزارية ومنكان على رأيهم في حزب ، والعانية في حزب وتخاذل الناس عن الامام عزان بنتميم وانتقضت الامور عليه فخافأهلصحاروما حولهامنالباطنة فخرجو اباموالهموذراريهموعيالاتهم الى سيراف والبصرة وهرموز وغيرذلك مناالبلدان، وخرجسليان بزعبد الملك بن بلال السليمي بولده وحرمهومن خضمعهمن قومه فركبوا البحر في بعض السفن حتى قدموا الى هرموز فتحصل بها وأقام هناك الى ان اتخذ بها دارا ومالا وذلك حين بلغهماوقع بعمانمن جند ابن,بور وأقام بهرموز وانخذهاوطنا الى أن مات . ثم ابنه المهدى بن سليان وكان أميراً عليها الى ان مات فيقية ولده بها وبعضهم انتقل الى عمان ، وقدم محمد بن بور بجنو ده وافتتح جلفار ، ووصل الى توام يوم الاربعا الست ليال خلون من شهر المحرم سنة ثمانين وماتتين بعدحر وبكانت بالرحاو استولى على السرونو احيها وقصد نزوى وتخاذلت الناسعن عزانبن تميم ،فخرج من نزوي الىسمد الشأن .ووصل محمدبن بورالى نزوى وسلمت له نزوى ثم مضىقاصداالي سمدالشان فلحق عز اذبن تميم فوقع بينهم الحرب والقتال واشتدالطعن والنز الروذلك يوم الاربعاء لخس ليال بقين من صفر من هذه السنة ، وكانت الهزيمة على أهل عمان ، وقتل عزانبن تميموبعث محمد نزبور برأسعزانالىالمعتضد ببغداد ورجع محمدبن بوبرالينزوي وأقاميها ثمأن الاهيف بنححام الهنائي كاتب مشايخ عمان وقبائلهم منكل مكان يدعوهم الى محاربة محمدبن بور واخراجه من عمان وبحثهم على ذلك فاجابوه وأقبلوا اليه فسار بعسكر ضخم وخميس جرار يريد محمد بن بور و خرج فيههمنير بن النير بمن تبعهمن أهل جعلان ، و كان بومئذ ابن مائة وعشر سنين فبلغ ذلك مجمد بن بو ، فدخل الرعب فى قلبه فخرج هار با (١) فاتبعه الاهيف بعساكره وكان الرأى ان لا يلحقوه بل يسير وا خلفه رويدا رويدا حتى يخرج من عمان فير جعوا عنه لكن لله أرادة ليقضى أمرا كان مفعولا ، فسار وا مسرعين حتى لحقوه بدما فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر القتل و الجراح فى الفريقين ، وقد كادت تكون الهزيمة على محمد بن بور وقد ألجاوه على سيف البحر فبيماهم كذلك اذ طلع عليهم ركب من اهل قدمه وغيرهم من المضرية على كل جمل رجلان من قبل أبي عبيدة بن مجمد السامى وغيرهم من المضرية على كانواقريبا من العسكرين براوا عن رواحلهم و أخذوا مدداً لمحمد بن بور على الأهيف واصحابه عند أعياء الناس بعد أسلحتهم و حملوا مع محمد بن بور على الأهيف واصحابه عند أعياء الناس بعد أكادت تكون الهزيمة على محمد بن بور عشيرته وغيرهم ولم يسلم من أهل عمان وقتل ما كادت تكون الهزيمة على شعد بن عشيرته وغيرهم ولم يسلم من أهل عمان الاهيف بن حمحام وخلق كثير من عشيرته وغيرهم ولم يسلم من أهل عمان

(١) يدل هذا على أن دخول أن بور اللمين عمان أول مرة كان بتفرق السكلمة وتخاذل أهل عمان و إلا فلا يمكن لابن بوران يدخل تلك الامامة العظيمة ولوجاء بضمف جنوده مرات وقد مر لك ذكر المسنف لافتراق أهل عمان إلى نزارية ويمناية . ولما استماد أهل عمان قوتهم بضم القوات وتوحدها رأى هذا العدو المجرم ما بهرء ففر حاربا لا يلوى على شيء وكادت تكون عليه الدائرة لولا الامداد التي جامته من الدين والو من أهل عمان وهم السامية وغيرهم ففي مثل هذه الواقعة عبر ابالعة لمن تدبيها فأن عاقبة التخاذل الانحلال والفشل وقد قال الله تعالى ه ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب رئيجم ، ولما التخاذل الانحلال والفشل وقد قال الله تعالى ه ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب رئيجم ، ولما التحسر أبن بور اخبرا لم يرقب في المؤمنين الا ولا ذمة ولست أدرى كيف يعلمن هؤلاء الناس على الازارقة والصفرية وهم يأتون افعالهم حذو القذة بالقذة في قنالهم مع أهدل القبلة ولكن الحق بعيد عن كابها ولا حرم أن مدعى الشيء ليس كالكه ، نسأل الله أن

الا من تاخر أجله ، وقتل منير بن النير وهو أحد حملة العلم وهو من بنى ريام رضى الله عنه ، وكانت هنه الوقعة بقرب مسجد الجامع من دما من الباطنة وذلك فى يوم الاربعاء لست وعشرين خلت من ربيع الآخر سنة نمانين وماتنين ، وقال فى ذلك مجمد بن دريد :

لايفوت الموت منحدرا أبقاه الضاب والغيل مقرع الاكتاف ذو لبد مبرصالاوصال مجدول ان دهرا فل حسده معلم الفقل تفضيل ما بكاهم ان هم قتلوا صبرهم للقتل تفضيل انحا أخبر الحرب بأن قد ناهم قوم أراذيل أعبد قرن تصادرهم قوم أسود تبابيل فروا للهسرب طرده داما فيه تمييل فروا للهسرب طرده ذاما فيه تمييل فيها والسراويل قيسل والمقدار يحرسه فنجا والسرج مبلول

فلما انهزم أهل عمان رجع محمد بن بور على نزوى وجعل أعزة أهل عمان أذلة وقطع الآيدى والانرجــل والآذان وسمل الاعين وأحل على أهلها النكال والهوان ودفن الانهار وأحرق الكتب(١) وكان فلجالملكى

<sup>(</sup>١) من أشنع الجرائم التي يرتكها هؤلاه الظلمة ومن على طريقهم حرق كنب المسلمين فضما الروم الذين كام نظير من افطار الاسلام بادروا الى حرق الكتب كا وقع في الاندلس وغيره فكان هؤلاه شركاء اعداء الاسلام في الجريمة فالنشتيع الذي يوجه الى الاوربيين الذين احرقوا خزائن المسلمين يوجه الى وؤلاء بالحرى وهكذا وقع لما تتطب الفاطعيون على الامامة الرستمية فانهم احرقوا من خزائن الكتب ونفائس

من أزكى نهرا كبيرا يسقىحبوبا وله مائةوعشرونساعدا فخربتهالنزارية بمدان ظهر محمد بن بور فكانوا يدفنونه وهو يغلبهم فقالت لهم راعيته عليكم بالصوف والشجر فقال خذوا غنمها لما لم تقدروا على دفنه والله أعلم

## باب أحوال عمامه بعد حروب بن بور

وذلك ان محمد بن به و أراد الرجوع الى البحر بن فجعل على عاملا رجلا يقالله احمد بن هلال قال المسعودى: وهو امن خسالفتال وجعل احمد عمالا على سائر أهل عمان وكانت اقامته بيهلى وجعل على نزوى عاملا يقال له يحرق يكنى أبا احمد، فقبل لدذات يوم ان أبا الحو ارى ومن معممن الاصحاب بعرق من موسى فأرسل الى أبي الحو ارى جند يافو جده الجندى وهو فاعد على محرات الفجر يقرأ القرآن فقال ان أبا احمد يقول لك سر اليه فقال أبو لحدارى ليس لى به حاجة . وأخذ فى القرارة فبقى الجندى متحير الايدرى كيف لحو ارى ليدن في ابي الحوارى حدثا في معلى المحدث فى ابي الحوارى حدثا فرجع ولم يحدث فى ابي الحوارى حدثا الجندى قال انها دعو ته ليقوم للملا يطش دمه فى المحراب ولم يزل بيحرة عاملا على نروى حتى قتلوه وسحبوه وقبره معروف عندهم أسفل من باب علم لا وقال من باب على نروى حتى قتلوه وسحبوه وقبره معروف عندهم أسفل من باب

السبر ما لم يوجد نظيره وكفل الفرامطة لمسا تغلبوا على المسامين فانت ترى من مذه الحقائق التي سجلها الناريخ مبلغ الجرائم التي صدرت من اعداء العلم والدين فضيعوا كوزها الثمينة وقوتوا من اثمة التأليف كينوزاً لا تقدر بالنمس مها بلغ وهذه سنة أعداء الحق كالمغوليين مع خزائن بفداد وقة المحد ان معين الاسلام لا ينضب فهما سمي اعداؤه ألى قطعه تفجر من جديد ولاغروفان الينوع الاصلى في كفالة الله وحفظه

مؤثر قليلا في لجية هنالك على الطريق الجائز التي تمر الى فرق يطرحون عليه السهاد والجذوع . ووجَّدت ان الجبابرة تغلبوا على اهل عمان بسومونهم سو، العُذَابِ اربعين سنة وذلك بعد حرب محمد بزبور ولعل هؤلا. الجبابرة كانوا من بني سامة وهم عشيرة موسى بن موسى. ففي تاريخ ابن خلدون بعد ذكر عمان قال: وكانت بها في الاسلام دولة لبني سامة بزاؤي بنغالب قال وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هــذا النسب أولهم مها محمد بن القاسم السامي بعثه المعتضد واعانه ففتحها وطرد الخوارج الى يزوىقاعدة الجبال، واراد بالخوارج المسلمين، قال واقام الخطبة لبني العباس وتو ارث ذلك بنوه وأظهروا شعار السنة اي سنتهم، قال ثم اختلفوا سنة خمس وثلاثباثة وتحاربوا ولحق بعضهم بالقرامطة واقاموا فتنة الىان تغلب عليهم ابوطاهر القرمطي سنة سبع عشرة عند اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيد الله المهدى وثرددت ولاة القرامطة عليها من سنة سبع عشرة الى سنة خمس وسبعين فترهب واليهامنهم وزهد وملكها اهل نزوى وقتــلوا من كـان ـها من القرامطة والروافض وبقيت فيأيديهم ورياستها للازد منهم قالثمساربنو مكرم من وجوه عمانالي بغداد واستخدموا لبني بويه واعانوهم بالمرآكب من فارس فلكوا مدينة عمان وطردوا الخوارج\_يعني المسلين ـ الى جبالهم وخطبوا لبني العباس ثم ضعفت دولة بني بوية ببغداد فاستبد بنو مكرم بعان وتوارثوا ملكها وكان منهم مؤيد الدولة أبو القاسم على بن ناصر الدولة الحسين نمكرم وكان ملكا جوادا تمدوحا قاله البيهتي ؛ ومدحه مهيار الديلمي وغيره ومات سنة ثمان وعشرين و اربعائة بعدمدةطويلة في الملك، قال وفي سنة اثنتين واربعين ضعف ملك بني مكرم وتغلب عليهم النساء والعبيمد فرحف اليها الخوارج. يعنى المسلمين. فلكوها وقتلوا بقيتهم، قال وانقطع منها رسم الملك وصار فى حجار. والمراد يقوله وانقطع منها أى انتقل رسم الملك من قلهات وصار الملك فى حجار. قال و حجار في الله الله المحرس بينهما سبع مراحل، قال وهى فى جبال منيعة فلم تحتج إلى سور قال وكان ملكها سنة ثمان واربعين زكريا بن عبد الملك الازدى من ذرية ولد الجلندى اهكلامه والله اعلم بما ذكر وليس لبنى مكرم ذكر بعمان ولا نعرف من هم ولكن أهل عمان يذكرون فى كتبهم تعلب سلطان الجور نعم معد ذلك ينصبون الاثمة ويدفعون العدد والايام دول والحرب سجال

فيوم علينا ويوم لنا ﴿ ويوما نسا. ويوما نسر

وفى بعض التواريخ انهم عقدوا الامامة على محمد بن الحسن بنزوى بعد وتل بيحرة فى سنة اثنتين وتمانين ومائتين وذلك بعد حروب بن بور بسنتين وبعض الاشهر ثم تنابعت الائمة بعد ذلك والسلطان الجائر بحاربهم ويقاومونه ويغلبهم ويغلبونه حتى فرج الله ورجعت الى المسلمين قوتهم ولله المنة وله الحدد كثيراً. وفي سيرة محمد بن مطراف الحدائي وانه اعتزل من بيت الامامة وان فى امامة عربن محمد بن مطراف الحدائي وانه اعتزل من بيت الامامة وان القرامطة رجعوا إلى البحرين، وفى الاثر ما يقتضى الن ذهاب دولة القرامطة من عمان فى أيام أبى المؤثر وانه أمر بحرق بيوتهم فقال له قائل ان كان القوم مسلمين فلا يحوز حرق بيوتهم وان كانوا مشركين فبيوتهم فى كان القوم مسلمين فلا يعد ذهابهم فاعرض عنه ، وقال : لابد للقوم من للمسلمين ولا يجوز حرقها بعد ذهابهم فأعرض عنه ، وقال : لابد للقوم من

مخاصيما حرقوها لئلا برجعوا اليها . وهذا يقضي از ذهاب القرامطة من عمان قبل الوقت الذي ذكره ابن خلدون في ناريخه لان أبا المؤثر كان قد ادرك امامة المنها وأمامة الصلت وعاصر راشدا وموسىمن بمدهم وهو يومئذيمن يؤخذ عنه العلم وكمان رجلا قد أخذ في السين وقد مات قبل الوقت الذي ذكره ابن خلدون في ذهاب القر امطة لان المذكور في أمامة أبي القاسم سعيد ابن عبدالله أن من العاقدين عليه ولد ولد أبي المؤثر . وقد استشهد الإمام سعيد في سنة نمان وعشرين وثلاثهاتة وذلك قبل الوقت الذي ذكره ابن خلدون بكشير منالاعوام . اللهم الا ان يقال ارــــــ القرامطة رجعوا بعد تحريق بيوتهم فى أيام ابي المؤثر ثمم ذهبوا بالسكلية في سنة خمس وسبعين ا وثلاثمائة والله اعلم يحقيقة الامر. والقرامطة قوم من الشيعة نسبوا الى حمادة ومط ويقال لهم ألباطنية لاجهم زعموا ان للقرآن ظاهراً وباطناً . وازمن وصل الىمعرفة باطن القرآن انحطت عنهالتكاليف كلها، و زعموا أنه لافرق بين هذا الواصل وبين من كان في الجنة فابطلوا شرائع الاسلام وكان ذلك أعظم مطلبهم لانهم كانوا من الجوس، وذكر وا ماكان لهم من دولة وعزة ا وأنها ذهبت بدولة الاسلام فحسدوا المسلمين وعملوا لهم المكائد وأضلوا ضعفاجم وظهرت لهم دولة وصولة وقوتهم بالبحرين فى قرية يقال لها جنابة وغزوا العراق وعمأن والحجاز واقتلعوا الحجرالاسودير يدونان بجعلوه في بيت لهم بنوه في البحرين زعموا انهم يصرفون العرب الى حجه كما صنع ذلك الحبشي صاحبالفيل باليمناذبني كنيسةليصرف الناس اليحجمادون الكعبة ، فجا. رجل من كنانةفتنوط بهافغضب الحبشي وأجمع على هدم الكعبة فرد الله كيده في نحره وكان مسيره وبالا عليه والله أعلم ، ثم ان قائمة من من كلب البحمد عقد له في حياة الصلت بن القاسم ثم عقد في حياة عز ان ابن الهزير لعبد الله بن محمد الحداني المعروف باي سعيدالفرمطي وذلك من قبل أن يعلم منه رجوع عن دعوة المسلمين الى بدعة القر امطة ، ثم عقد في حياة أبي يسعيد القر مطى قبل أن تعلم بدعته للصلت بن القاسم ثانية ومات الصلت بن القاميم من غير اعتزال عن الامامة . ثم بوبع من بعده للحسن ان سعيد السجنني النازل نزوي أخي بني ثعالة فلبث في الامامة أقل من شهر على ماسمعنا ثم مات على غير اعتزال عن الامامة ، ثم عقد للحواري ابن مطرف الحدائي النازل نزوى وبو بع على مابلغنا على المدافعة وكان فى البلد آخذا على أيدي الفساق من سقها. أهل عمان اخدًا شديــدا وكان إ اذا جاء السَّلطَانَ الى نزوى يجيى من اهلها اعتزل من ببت الامامة ألى منزل نفسه من نزوى فاذا خرج السلطان من نزوى رجع هو الى بيت الامامة ووضع تاج الامامة على رآسه وقال لمن حوله لاحكم الاالله ولاطاعة لمن عصى الله وكنان قائما له بالأمر عند السلطان قوم من بني ساسة فيها احسب فريزل الحواري على ذلك الى ان مات من غير اعتزال عن الامامة وعذر المدافع عند المسلمين غبر عذر الشاري ولاعذر عندنا لاحد الامن عذره الله . شم عقد من بعده لامن أخيه عمر من محمد بن مطرف وكان على نحو سبيل عمه أذا جاء السلطان أعتزل من بيت الامامة . ثم جارت القرامطة بعد ذلك وعمر من محمد في الحياة ورجعت القرامطة من عمان الي البجرين وهو حيى فلم يرجع الى بيت الأمامة ، ثم كان م ن بعده فترة في سنين عن عقد الامامة , ثم عقدوا لمحمد بن بزيد الكندي النازل سعد نزوي وبايعوه على ما بلغنا على الدفاع وأعتل عليهم عند البيعةبانه رجل عليه دين أهل الاحسا. من أهل بيت النمقر بقامو اعلى القر امطة وحار بوهمسبع سنين حتى انتزعوا الدولة منهم وفي ذلك يقول ابن مقرب من قصيدة له طويلة

سل القرامط من شظي جماجمهم فلقا وغادرهم بعــد العــلي خدما من بعد ان جل بالبحرين شانهم ﴿ وَأَرْجَفُوا الشَّامِ الغَارَاتُ وَالْحُرْمَا ولم لزل خيلهم تنشى سنابكها أرض العــــراقوتغشىتارة ادما وحرقموا عبد قيس في منازلها 🛾 وصيروا العز من ساداتهـا حمما وابطلوا الصلوات الخس وانتهكوا شهر الصيبام ونصوا منهم صنما وما بنوا مسجدا لله نعرفه بــــل كلما أدركوه قائما هدما منا فوارس تجلو الكرب والظلما فلرنجـــدبكما فينا ولا صما یشفی و یکفی اذ ما حادث دهما أعلى نزار الى غاياتها همما لوزاحمت سددي القرنين لانهدما

حتى حمينا على الاسلام وانتدبت وطالبتنا بنو الإعمام عادتنا وقلدوا الامر مناماجيدا نجيدا ماضى العزيمية ميمون نقيبتيه وسار تتمعه غر غطارفة

باب الاثم المنصوبين في هذ• الفترة

وهىوقت تغلب بني سامة على عمان بو اسطة سلطان الجور خليفة بغداد قال ابو عبداللهمحمدين روجين عربي من تلك الاثمة محمدين الحسن الخروصي النازل فشحمن اودية الرستاق وهومن اليحمد، قال بويع على الشر امفيابلغنا وكان اماما شار ياتم انهاعتزل عن الامامة و بايع اهل عمان من بعده لثمانية أثمة منهممن بويع على قطع الشرى فما بلغنا ، ومنهم من بويع على الدفاع ، ومن ثلث الائمة الثمانية الذيزيويعوا على الامامة من بعد اعتزال محمد بن الحسن عنها الصلت ابن القاسم الحزوصي النازل نزوى، ثم من بعده عزان بن الهزبر المالـكي

أفلم يبايعهم على الشراء ثم أن السلطان تغلب على البلد وهرب محمد بن يزيد من مخاصرته للسلطان بعسكرين عسكر بالسر وعسكر بالاعتاك. ثم عقد من يعده في حياته للحكم بن الملاالبحرى النازل بسعال ، قال بن روح فلا نعلم ان اماما كان من أهل القبلة مثله في الضعفة و الوهنةمسلما و لا مجرما . قال ثم ان الحكم بن الملا اعتزل عن الامامة واقام السلطان عسكر ا بنزوي الى هذه الغاية يعني الوقت الذي هوفيه، وقال ابو الحواري: نحن نبر أمن ابي سعيد القرمطي، ونبرأ بمن تولاه، ونبرأيمن وقف عنه، ونبرأيمن شك فيه بعد, جوعه من السوق الى نزوي، قال: وأما عقد إمامته فلانقو ليفياشينًا وأما من بعد خروجه من نزوي ورجوعه السها من بعد دخوله في القر امطة فنحر. نبرأ منه من بعد ذلك الى هذا اليوم ، وبمن تولاه وبمن وقف عنه وبمن شك فيه قال: ولا ينبغي لعاقل ان يناظر في ابي سعيد: ولا في عقد إمامته ، قال وانها كان يشبه لعبُ الصبيان فمن تكلم في ذلك فينبغي ان يعرض عنه ويمقت ولا يلتفت اليه قال: وهذا من كلام السفاهة والحق والضلالة. قال انوسعيد هذا القول معناه خاص قيمن علم من ابي سعيد مايستحتي بهالعداوة وعلم بمن تولاه انه تولاه على مالا تسعه ولابته عليه، وعلم بمن شكُّ فيه انه شكُّ فيه بعد أن علم منه مالا يسعه الشك فيه عليه ، وقال أبو الحواري: أن عثمان بن محمد بنوائل ويزيد بنحاد السعاليايعا محمدين زيد اماما . وقدكان معمن خرج على الصلت بن مالك، وكان من أصحاب راشد، و كان و الياله على سهائل والعلقة يعرف ذلك الخاصة والعامة . وقال يزيد بن حماد وأبو عبيد الله بن النعان ومحمدبن عبدالله انهم اجتمعوا في المسجد منهم عثمان بن محمدبن واثل وأبوعبدالله بن النعمان ويزيد بن حماد ومحمد بن عبدالله ومحمدبن خالدبن

يزيد وكنبوا بامامة محمد بن يزيد الى الرستاق وخرج عثمان بن محمد بن واثل وعلى بن محمد بن على الى الاعتاك يدعوان الى نصرة محمد بن يزيد فيما سمعنيا ولاني المؤثر وأبي قحطان كلام في هؤلا. الاثمة وفيمن بايعهـم. قال أبو ألمَّوْثر : قدمواً راشداً يعني ابن النظر إماماً ثانياً على غلطه وخطَّته ثم ضللوه وعزلوه. ثم أقام الصلت بن القاسم إماما ثم قدم عليه حمويه الفاسق ففرعنه فلم يذبعن الحرحم فلماقضي حمويه غشمه وظلمه رجع الصلت اليموضعه فأنفذ الاحكام وجبي الصدقات وولى الولاة وصلى ألجمعة الى انرجع حمويه ثانية ففر الصلت بن القاسم فحاصره فدفع الله شر حمويه فانقلب صاغرا ولم يدخل الجوف وكان فعل الصلت بن القَاسم في هذا احسن منفعله في المرة الاولىفلنا احسن فيفعلهرجعوا عليهفيرؤا منعو خلعوه وكتبوا اليالمسلمين كتاباً قال : فالعجب من ذلك انهم رضوا به اماما في اسوأ فعله إذ فرو خلعوه وهو محسن اذ دفع الله به شر حمويه عنهم فهذه عجيبة من العجائب، قال ثم عادوا ققدموا الصلت ثانية فالعجب منهم ومن الصلت فأنيكونوا مخطئينفي عزله و في خلعه فقد كان ينبغي ان لا يتخذهم وزر اه و لا يؤمنهم على البيعة ولايقربهم فيموازرته اذخلعوه وهو مصيبوهم مخطئون والآيكن الصلت مخطئا فالعجب منهم اذرجعوا اليه وردوه أماما على خطئه وان قالوا قد تبنا واستتبناه فقد أتخذوا دينهم لهوأ ولعبا اذ يظهرون الخطيئة وببطلون التوبة وقدعظم خطؤهم على لبسهم الامور بعضها ببعض ولبس ألحق بالباطل وكتمانهما لحقوهم يعلمون فاتقوا الله يا أهلعمان وارجعوا الى ربكم يعدالله عليكم وادخلوا فيالباب الذيخر جتممنهوار جعواالي الاصلالذي تفرقتم عنه ولدين الله الذي لاعوج فيه وللحق الذي لاياطل معه وللعدل الذي لايشوبه الجور وتعاونوا على البر والتقوى وكونوا بني الاسلام والقوا عنكم الحية والعصبية ولاتعازوا بالعشائر ولبكن عزكم بالله وبدينه وبسنة نبيه صلىالله عليه وسلم ودعواعنكم اللجاجو أخضعوا للحقو تواضعواله والزلوا المحدثين حيث أنزلواأنفسهمواجتمعوا وتكاتبوا وتداعوااليوطيءآ ثار أسلافكم.قال فاذا اجتمعتم فبايعو العاما من أحزمكم على الخير وأصبركم على الجهاد وأبعدكم عزما وأوفا كمعلى أمر اللهعهدا ثمانصروه بأموالكم وأنفسكم فقدتعلمون انعلم يبق من الجورشي. أمرا، ظلة واجناد غشمة وقطاع الطريق قدصدو الناس عن أسفارهم وقضاء حوائجهم وفساق الفرى قداستطالوا على الناس يسفكون دماءهم ويغصبون أموالهم ويروعونهم في منازلهم قال ثم داهية هي أعظم وأفحش كفرا قوم يدعون الى تكذيب رسولالله صلى الله عايه وسلم يعنى القرامطة يدعون الى تحريف أو بل القرآن لم يمكنهم ابقاءالتأويل والتنزيل معافجملوا يبطلون التأويل وبحرفونالكلمعن مواضعه لانهم متي حرفوا تأويله وسموه بما لم يسمه الله قصدوا الى ابطال تنزيله وفي الحق عليكم أن تدعو (١) اذلك و تتفرغو الدينكم واحسابكم لانهم يستحلون فما بلغنا قتل الاطفال وسي الحرم ويضربون الامتال في ذلك ويقولون آذا فنلت العقرب فلك أن تُقتل او لادها يتأو لون دعوة نوح عليه السلام على قومه , رب لانذرعلىالارض زالكافرين دبارا انك ازتذرهم يضلواعبادك ولايلدوا الا فاجرا كفارا ، يقصدون الى أهل الجفا ومن يستحل أكل أموال الناس بغير دين فكيف اذا منوهم الخلود ووعدوهم استباحة القرى فالله الله قبل أن تنزل بكم العقوبة فليجتمع منكم عشرون رجلا الى هؤلا. القوم فيسألونهم (1) قوله أن تدعو الخ العبارة غير ظاهرة المغني وامل الاصل أن تدعو الابطال ذلك أو أن تدعو لاجل ذلك الحلاف أو ان تدعوا ذلك الحلاف والنزاع وتنفرغوا الخ اي لصد الفرامطة ودحص بالطايم فانهم يعملون لهدم الاسلام وابطال الفرآن. فليتأمل أعما يدعون اليه فان ناظروكم فناظروهم وان طووا عنكم فادعوهم وأجيبوهم ولا تامنوا أن بجمعوا عليكم الاعراب واللصوص وقطأع الطريق ثم يبيتوا على قرية منقراكم فيستبيحونكم ويغلظجمعهم بالفساق تم بعسرعليكم دفعهم ونصحناكم والله شاهد على مانقول ويقولون . وقال أبو قحطان رجعوا الى راشد يعني ابن النظر بعد ان كان فى السجن خليعا مقيدا محبوسا أسيرا فعقدوا له اماما وقصروا الجمعةوجبوا الزكاة وباع راشد الصوافي تمخذلوه وتركوه ثم خلعوا معه الامامة وفرضها وما أوجب الله تعالى فيها على أهلها لعبا ولهواكلا ارادوا صافقوا رجلا ببيعة ثمخذلوه حتى بأيعوا ستعشرة بيعة أو ادر أوأكثر لم يقوا تهبواحدةولا ساروا محقالامامةولا اتبعواهم ولامن قدموه في بيعتهم سبيل الاسلاف من المسلمين قال بايعوا راشد ن النظر بيعتنى وبايعوا عزانين تميم وبايعوا الصلت بالقاسم بيعتين وبايعوا الحواري من عبد الله ، وبايعوا أباسُعيدُ القرمطي ، وبايعوا محمد بن الحسن. وبايعوا الحسن بن سعيد، وبايعوا الحواري بن مطرف بيعتبن، وبايعوا عمر بن محمد بن مطرف، وبايعوا محمد بن يزيد ،وبايعوا الحكم بن ملا بيعتين ،وبايعرا عزان بنالهزير، قال ولم نكتب بيعتهم أولا فأولا وأعا سميناهم قال وعزان ابن الهزير كانت بيعته قبل بيعة الحكم بن ملا وغيره قال فأما عزان بن الهزبر فلمنا تنقم عليه في بيعته أكثر من أنه لمما ولى الامر لم يظهر دعوة المسلمين ولم يظهر دينه للناس وكان من أهل دينه وبمن بخالفه في عسكره مجتمعين عَلِي غير بيان والحق واحد والمسلمون لم يقبلوا من عمر ابنعبد العزيز(١) وقدكانت سيرته محمودة معهمالا انيظهر ديزالمسلمين ولم (١٠) قوله لم يقبلوا من عمر من عبد العزيز الح وذلك حين وفد عليه وفد أصحــابنا

يقبلوا منهغير ذلك والآخر تبع للاول قال واذا جاز لعزان الامساكجاز لغيره قال وقولنا فيه قول المسلَّمين ثم نعت الناصبين لهم بالمهم بمن غير أثر الاسلاف واتخذ رأبه وهواه دبنا ويقدمون رجلا ويسمونه بالامامة ويقصرون الصلاة خلفه ويحبون الجزية والزكاةحتياذا خرجعليه وعليهم العدو خذلوه وأقام من أقام منهم مع من خرج عليه من الاجناد يحث في صلاح البلاد والقيام بالخراج وعدد الاموال حتى اذا خرج السلطان قدموه أو غيره اماما وخطبوا له الخطبودعوالهبالامامة وقصروا الصلاة يعنى الجمعة وجبو االزكاة قال فرمخلفون الجائرعلي الرعية بجبوم فالسلطان بجبي حينا وهم بجبون حينا فقد اجتمعت جبايتهم وجباية الاجناد في أيام الحواري بن مطرف، قال ومانعر ف هذا من آثار الاسلاف وفي آثار اسلافنا انهم قالوا ولانجحي جزية ولا صدقة حتى نكوزعلي الناس حكاماولانعث جباتنا يحبون ارضالم نحمها ولم يحرفيها حكمنا ولانمنع من جبينا من الظلم والعدوان قال بهذأ ندين ومن خالف المسلمين برئنا منه أه تلخيص مااردنا نقله من كلام أبي المؤثر وأبي قحطان وفيه من النقد ما فيه والله أعلم بحال أولئك الائمة ويحال أولئك العاقدين وكلام أبي الحواري ومحمد بن دوح اهون حالا من قولهما وما غاب عنا علمه فلا يلزمنا حكمه والتماعلم

رحميم القرفاوضوء في أمرالامة وما تركه خلفاء الامويين من المظالم ويينواً له ماهم عليه من الحقوظ المورين من المظالم ويينواً له ماهم عليه من الحقوظ الحقوظ المورين من المناهم على كل شيء ووافقهم على كل شيء إلى في مسألة الصحابة فكان رأيه السكوت عنها فقالوا له يجب عليك اظهار الحق واعلانه دفعة واحدة فقال لهم لسكم على أن أحبي كل يوم سنة وأميت بدعة أما اعلان الحق مرة واحدة فلا لانى اخشى أن تنتقض الآمة وكان الوفد شديدا عليه في هذه المسألة والتي قبلها ولكتهم متفقون معمه فيا سوى ذلك وعلى أنر محادثته للوفد أبطل شسم على على المنابر وجعل بدله قوله تعالى . أن الله يأمر بالعدل والاحسان ، الآية

باب أماه: الامام سعيد

ابن عبدالله بنجمد بن محبوب رضي اللهعنهمو أرضاهم وجعل الجنة مستقرهم ومثواهموهومن ولدمحبوب بن الرحيل بنسيف بن هبيرة الفرشي قالوا وسيف ابن هبيرة هذا فارس رسول اللهصلي الله عليه وسلم بابعه المسلمو زبعد تلك البلايا والمحنوجع إنقبها لشمل وأراح بهالعبادو احيابه البلادولمأجذ فيشي من السير تار مخالوقت يعته غير أن ظاهر الحال يقضي بان يعته كانت في السلة العشرين بعد الثلاثماتة وذلكاني وجدت اناهلعمانيقوافي هوانمن الجبايرةاربعين سنة وذلك بعد وقعة بن بور وكانت الوقعة في سنةمايتين وثمانين فتتم الاربعون يدخول العشرين بعد الثلاثمائة وسعيد بن عبد الله ممن اجمع المسلمون على ولايته وامامته فلم يطعن فيه طاعن ولم يقدحني سيرتهقادح وأو لمنءقد له الامامة أبو محمد ٱلحواري بن عُمان ثم أبو محمد عبدالله بن محمدبن أبي المؤثر ثم محمد بن زائدة السمائلي قال أبو محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر ان بيعة الإمام أبي القاسم سعيد بن عبد الله جرت على الدفاع لا على الشر ا. وكان يثني عليه في العلم مالايبلغ الى صفة ذلك. وقال محمد بن روحكان الامام سعيد من عبدالله اعلرالجماعةالذبن كالوامعهقال ابو سعيدوقد كانععه ابومحمد الحو اري ابن عثمان وُعبد الله بن محمدو محمد بن الحسن ومحمد بن زائدةمع نفر لاينكر في الدار فضلهم ولا بجهل عدلهم قال ابو محمد عيد الله بن محمد بن أن المؤثر رحمه الله لا نعلم في أنمة المسلمين كلهم معان افضل من سعيدين عبد الله الا ان يكون الجلنديين مسعود قال أبو ابر اهيم محمد بن سعيد بن ابي بكر ان الامام سعيد بن عبد الله أفضل من الامام الجُلندي بن مسعودةال أبو سعيد وما أحقه بذلك فانه كان اماما عادلا صحيح الامامة من اهل الاستقامة

علما في زمانه لعله يفوق في العلم اهل زمانه أو كثيرًا منهم ومع ذلك قتل شهيدا رحمه الله وغفر له ونحوه قال الوحمد عبدالله بزمحمد بن أبي المؤثر الا أنه وقف في تفضيله على الجلندي. قلت ولا اعدل الجلندي اماما في عمان فانه قد جمع الصفات الثلاث العلم العدل والشهادة مع ما جمع الله له من الصفات التي لاتكاد تو جد فيغيره فرحمالله تلك الاوصال ورضيالله عنه وعن أئمة المسلمين. قال أنو سعيد : فتظاهرت الامور معنساً من أهل الدار ممن ينتحل نحلة الحق على الاجماء على ولاية الامام سعيد ن عبد الله رحمه الله وهو ولينا وأمامنا أن شا. الله ، وكان من عدله وضبطه للرعيــة رضي الله عنه ما يحكمي انه ركض بقومه على حجرة بنز وىفاستفتحها وفقد أهلها بعد خروج القوم رزة باب وشكوا اليه فطلبها حنى أتي بها بعينهـــا وردها اليهم، ويوجــد ان حلقة حديد في رز باب قلعت من معسكر أصحاب يوسف بن وجيهؤاتهم رجل انه قلعماً فحبسه الامام سعيد بن عبد الله وكان ذلك بنزوى و يوسف ن وجيه هو السلطان الذي حاربه الامام حتى غلب عليه وظهر الحق على رغم الاعدا. وسيأتى ذَكره في باب الجبابرة وللامام اليه كتاب يذكر فيه حسن سيرة المسلمين في محاربته وذكر له فيــه امر الحلقة التي حبس المتهم مها ويأتي ذكر طرف من الكتاب عنــد ذكر يوسف بن وجيه ان شاء الله تعالى، وقيل ان أبا سعيد رضي الله عنــه كان خزائه على المحبوسين منذ بانم الحلم وكان لاً بي سعيد يومنذ نخلة وخمسرة وهيشجرة العاب قبل انه بأكل من تمر النخلة بلا خنز ولاحلا. وله ثلاث نسوة مؤسرأت لا ياكل من مالهن شيئا وقد اخذنه لاجل علمه واحسب انه كان يقسم ثمرة النخلة على السنة و الخرة للكسوة فيما قيل هذا هو الزهد

لمن عقله هذا خازن السجانين فما ظنك بأمرا. الجنود وولاة القرى وقضاة الاحكام بل ما ظنك بالامام

رضوا من الدنيا بقوت الاكل وفارقوا الغيد ذوات المكلل لم تختلبهم بالعيون النجل ولا بفضفاض نعم دغفال ولا سماع من اللهو وقبول الهمزل قد الفوا كل علندى افتسل عالى التليل ارحبي عنسل يخشونه كل نجاد جرول وكل مطموس الصوى من الفل في طلب الفضل وفي التفضل وعز دير الله بالترحل في طلب الفضل وفي التفضل والتطول

دأبه ولا ياكل غيرها وكان ابدا صائها حتى مات قال وبلغنى ان النخلة بقيت الى ايام الخليل بن شاذان وان مركز أمتها بلغت الجزرة الاولى اثنى عشر جدعاً ، وقيل ان بعضهم كان يأكل ورق الاشجار زهداً وتعففا ويوجه ان الامام سعيد رضى الله عنه كان فى بعض أسفاره فاخر الظهر إلى العصر ونسى ان مجدد النية في تاخيرها لقصد الجمع وانه كفر عن ذلك التاخير ومن المعلوم أن الناسى معذور فالتكفير منه رضى الله عنه زهد و ورع وهونظير ما يحكى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه أخر المغرب يوما الى ان ظهرت ثلاث بجوم فأعتق ثلاثة أعبد ما أشبه الآخر بالاولوما اشبه الليلة بالدارحة ، ورأى رضى الله عنه قوما كان قد عاقبهم فى شىء فرآهم فى الشمس وكان قد غفلهم أمين السجن فغضب وقال فى الشمس أمانتي او نحو هذا من ولم أجد ذكر هذه الوقعة فى شىء من الكتب وما ذكره فى كشف الغمة وغيره في سبها فتلك قضية أخرى وقعت بالغشب من الرستاق فى امامة و غيره الوليد قتل فيها عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر وسنذكرها فى علمها ان شاء الله الوليد قتل فيها عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر وسنذكرها فى علمها ان شاء الله عشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح عشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح خشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح خشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح خشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح خشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بكون ثمان سنين و ان لم يصح خشرين و ثلاثمائة فان امامته رضى الله عنه بالامام سعيدين عبد الله رحمه الله لم ذلك فالله و نفيره ما هم عليه من قطع الشرى و الله أعلم

## بإب امامة راشد بن الوليد

رضى اللهعنه

وكانت بعدامامة سعيدبن عبدالله ولعدمالتو اريخ لم اقف مع شدة البحث على وقت العقد له ولا على وقت وفاته ولاعلى ذكر شي. من حروبه ولم أجد ذكر نسبه الا ماوجدت فى بعض القراطيس الغير الموثوق بها انهكان كنديا وماكان معولهم على الانساب بل على النقوى والفضل والعلم والورع وقداطنب ابو سعيد رضى الله عنه فى وصف راشد بن الوليد فقال : كان رحمه الله لرعيته هينا رقيقا بآرائهم شقيقا غضيضا عن عوراتهم مقيلا أمثراتهم بعيد الغضب عن مسيئهم قريب الرضيعن محسنهم مساويا في الحتي بين شريفهم ودنيهم وفقيرهم وغنيهم وبعيدهم وعشيرهم منزلا لهيم منازلهم متفقدا لامورهموأحوالهم مشاورا منهملن هو دونه قابلامن مشاورتهم مايا مرونه به يتجشمهن رعيته الصــــــبر على الـكروب ومفارقة السرور والمحبوب ويصبر منهم على الشتم والاذي ويسمع منهم الخنا والقذى. قال وكان ظاهر الايمان عليه شواهد الفضل والاحسان ناهيا عن الشر والبهتـــان صادق الفعال واللساز ورعاءن لمحارم بجنابا عن المآثم عاملا عما علم سائلا عماليزل به ولزم متو اضعا لمن هو فونه متعطفا على من هو دونه كاظما للغيظ بعيد الغضبسريع الرضي محتملا للامة حريصاعلي اصلاح المسلمين رؤفا رحما بالمؤومنين متوشحا بكريم الاخلاق صبورا عند مضائق الخياق مستقيها على لحقيقة قاصدا آصد الطريقة فرحم الله تلك المهجة وتلث الاوصال وتنضل علينا وعليه بالمن منه والافضال وجمنا وإياه على جزيل ثوابه وكرامتهوفعل ذلك لكل وثرمن ومؤمنة أنه أرحم الراحمين وصلي الله على سيدنا محمد النهى الأمى وعلى آله وصحبـه وسلم. هـ ذا كلام أبي سعيد في نعته والترحم له وناهيك برجل يثني عليه أبوسعيد هذا الثنا. ثَم ذَكر من سيرته ماسنذكره ولولا ان أما سعيد ذكر هذا الطرف من سيرته لغاب عنا علمه يمّا غاب عنا علم غير دمن الاثمة و ذلك كلدلاهمال التاريخ وقلة الاعتناء بهوان للتاريخ فضلا عظيماً لايقدر قدره.قال أبوسعيد : كانت بيعة راشد بن الوليد رحمه الله على الدفاع قال وأول من بابع لهأبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثّر مع جماعة معمه هم في زمانهم كأمثال المبايعين لسعيد بن عبد الله، ثم ذكر منهم أبامسعو دالنعيانين عبدالحميد وأما محمدعبد القمن محمدين أبي شبخة وأباغمان رمشتي بن راشدوأما محمدعبداللهبنء مدبن صالح وأبا المنذرين ابيين محمد بن روح قال وقد كانو ا عرفوا من بعضهم لبعض تعانباً في امر موسى بن موسى وراشدين النظر فلما عزموا على عقدالامامة لراشدينالوليد تداعوا الى الاجتماع على سبب يعرفونه في ذاك فاجتمعوا هم وعيرهم الاابا مسعو د النعمان بن عبَّد الحميد فأنه لم يحضر ذلك قبل العقدة فاجتمعوا في بنتكان ينزلفيه راشدبن الوليد وكان المقدم فيهم ابومحمد عبداللهبن محمدبن ابي المؤثر فاجتمعوا جميعا على ان الواقف عن موسى وراشدوالمتبرى منهما جميعا فى الولاية وانهما جميعاً مؤتمنان على دينهما في ذلك لمنعلم من احدمنهما نهبري. بغير حتى او وقف بغير حتى ثمم بايعوا الامام راشد بن الوليد على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المتكر وعلى الجهاد فى سبيل الله وعلى سبيل الدفاع وعلى أتباع سبيل أئمة العلل قبله قسطا وعدلا قالوعلى هذابايعه ابو محمدع بدالله بن محمد في المنزل الذي كيان ينزل فيه من نزوي شم بايعه من بعده أبو مسعود على يحو ما بايعه أبر محمد ومايعت الجماعة على نحو من ذلك وقبل منهم البيعة وخرجوا على الناس بالبطحا. من يزوي في جماعةمن أهل عمان من يزوي ومن سائر أهل القرى منشرق عمانوغربها مزاهل العفاف منهمو الفضل والجاءوالرياسة مستمعون لذلك مطيعون لايظهر لا حد منهم كراهية ولا نكبير، ثم قام ابرمحمد عبد الله بن محمد بن شيخة خطيبا على رأسه بين الجماعة فخطب له ألامامة وأخبر الناس بان الجماعة قد مايعت لععلى الامامةوامرالناس بالبيعة له فبايعوا له شاهراً ظاهراً. قال وكان بمن يبايع له ذلك اليوم بحضرته

عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر وعبدالله بن محمد بن شيخة ببابع ناحية قال وارجو ان أبا مسعودكان يبايع له ناحية وغيرهم من الناس، قال ودخل الناس في بيعثه افو اجار وفداليه على ذلك الوفو دو اخذ عليهم المواثيق و العبود. قال و بعث العمال والولاة في القرى والبلدان فلم يعترض عليهم احد. قال فصلي بنزوى الجمعات وفبض هو وعماله الصدقات وجهز الجيوش وعقد الريات وانفذ الإحكام وجرت له في ماشا. الله في المصر الإقسام،قال و لم تبق بلد من بلاد عمان لم يغلبواعليهاالسلطان الاوجرت فيه احكامه و ثبتت عليهم اقسامه و اقر في ظاهر الامر أنه أمامه من غير أن يظهر منه في شي. من سيرته ولا علانيته ولاسرير تهشدةولاغلظة مخاف بهاويتقي ولاهوادة ولاميل بطمع فيه بذاك ويرتجى فيصانع عن تقيةاو يخدع لطمعورجية ثم وصفه بما تقدموذكران ابا محمدعبد القبن محمدبن اليالمؤثر قتلفي وقعة الغشب من الرستاق في سيرة الأمام راشد بن الوليد وفي طاعته ولم يذكر قصة الوقعة ولعلها هي ألني ذكرها غيره وجعلها سببا لقنل الامام سعيد بن عبدالله في منافى ونذكرها هنا لانها أنسب بالمقام وفي الظنوانها هي السبب في قتل عبدالله بن محمد وإنما اشتبهت القصتان على الناقل. قبل انه كانت إمرأة مناهل الغثعب من الرستاق مروحة حباعلي الشمس فجاءت شاة فا كلت من الحب فرمتها بحجر فكسرت يدها فجاءت صاحبة الشاة فجمات تضرب المرأة التي رمت الشاة فاستغاثت بجماعتها فجاء احدمن جماعتها وجاء احد من جماعة الا°خرى فكان كل فريق يثيب فريقه ووقعت بينهم صكة عظيمة فجاه الامام ومعه احد من عسكره على معنى الحاجزين بين الفريقين فقتل في تلك المعر مة والله أعلم، وذكر في بيانالشرع كتأبا عن الامام راشدبن الوليد الى عامله الحسكم بن كبيش «عنوان السكتاب: من الامام راشد بن الوليد الى عامله الحسكم بن كبيش ونص الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم من الامام راشد بن الوليد الى عامله الحكم بن كبيش سلام عايك أما بعد علمانا الله واياك من النار برحمته قد علمت رحمك الله ماكان فى يدمحمد ابن شريح من الصوافى أيضا من ان حصادها قد آن فاذا جاء وقت ذلك فاحضر واحصى سلعن ما يصان (۱) ويكون الحب مع ابراهيم بن محمد ابن ابراهيم وتعرفنى حتى آمرك فى ذلك ما تعمل لحسبه ان شاء الله .مكتوب الجدواب فى ظهر الرقعة بسمالله الرحمن الرحيم الصافية التى فى يد ابن شريح الحدواب فى ظهر الرقعة بسمالله الرحمن الرحيم الصافية التى فى يد ابن شريح الحدواب فى طهر الرقعة بسمالله الرحمن الرحيم الصافية التى فى يد ابن شريح سبعة و تلائون جريا و جريان غير مكوك قمزة و خمسة و عشرون جريا و سبع مكاتك

أكر خروج سلطان الجورعلى الامام راشربه الواير

ولعل هذا السلطان كمان من عمال بني العباس لما قدمنا من اعتنائهم مع ان بعد دخول ابن بو رفيها وذلك ان سلطان الجور قدخر جعليه حتى بزل السروخرجت رعايا الامام لمظاهرته و معاونته و تبذّوا عهودهم ورا. ظهورهم فخرج الامام في طلبهم ليردهم فلحقهم بيهلي فار ادأن يردهم فابوا وأراد أن يقهرهم على الرجوع فعصوا واظهر واله العداوة والعصيان وخرجو امعاندين الى السلطان في الامام في الضعفا. من اصحابه بعد ان خذله الاكثر منهم و خرج من بها لي كدم ورأى انه قد أخذ في ذلك بالحزم والاحتياط شمجاء السلطان بم إلى كدم دخلوا الجوف فخاف الامام ومن معه لقلتهم فأنحاز بهم إلى وادى النخر استقاء منه على من معه من ضعف المسلمين و دعا الى حرب السلطان من أجابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من أجابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من الحابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من الحابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من الحابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من أجابه و استنصر بمن قدر عليه فحيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من أجابه و استنصر بمن قدر عليه فيش انصاره وأعوانه وأرسلهم السلطان من أجابه و استنصر بمن قدر عليه فيش انصاره وأعوانه وأرسلهم المربة في الاصلوبية و الاحتيام في العربة و الاحتيام و المناه و العربة و الاحتيام و المربة و الاحتيام و المنهم و المناه و العربة و الاحتيام و العربة و الاحتيام و العربة و الاحتيام و العربة و الاحتيام و العربة و العربة و الاحتيام و المناه و العربة و العرب

الى حرب السلطان وقعد هو ومن لاغني له عنه بمشورة من أشار البــه بالتخلف من اخو انه رجاء منهم لبقاء رأيتهم ما بتي أمامهم وكان موقفه يومئذ غير بعبد عن موضع القتال وكان السلطان بنزوى فالتقت سرية الامام بجند السلطان فنشب بينهم القتال والهزمت سرية الامام وتفرقت جماعته وزالت رأيته وكمان ذلك ضحوة النهار فماكان العشىءن ذلك اليومحني تفرقءنه جَمِيع من كان معه فاستولى السلطان الجائر على جميع عمان وبتي الامام فى رؤش الجبال محاثفا يترقب فطالع فى أمره واستشار وأخذ بالرخصة من قول الاخيار أن المدافع تسعه التقية أذا خذلته الرعية، قال ابوسعيد: وذلك مما لانعلم فيه اختلاقاً فالقي بيده الى منزله فارسل البه السلطان رسولاً يعطيه منه الميثاق بالامانقال ابو سعيد فأعطاه ذلك بلسانه فال ولم يبلغنا محمدالقه انه عرضه ليمين و لا كان الى باب السلطان من الوافدين و أنما السلطان وصل اليه وأضطره الى ذلك وجبره قال فزالت معناهنا لك امامته وثبتت للعذر الواضح ولايته قال :فلبث بعد ذلك قليلا محموداً ومات عن قريب من ذلك مفقُّوداً قال: وكانٌ في عامة أموره غربيا معدُّوما ولم يكن عند أحد من أهل الخبرة في اموره ملوما ولا مذمومًا فيجزاه الله عن الإسلام واهله لما قد قام فيه من حقه وعدله وعنا وعنجيع من عرف صحيح فضله ماجزى اماما عن رعيته وأخا بصحيح اخوته وذكر المضيف على بيان الشرعانهوجد أن دارعمان صارت داركفر نفاق (١) لاكفر شرك لعشرين يوما من ربيع الآخر سنة اثنتين واربعين وثلاثماثة وهذا الوقت هو وقت

 <sup>(</sup>١) كفرالتفاق هوكفر النعمة وانما سعى كفرالفاق لان صاحبه أقر بالعمل وخان فيه فكان كالمنافق أقر بالاسلام وأضمر الشرك وتسمية الحائن في العمل منافقا واردة على لسان الشاوع في قوله ص ، أربع من كن فيه فهو منافق ولو صلى وصام وزعم انه مسلم ، الحديث

غلبة سلطان الجور عني عمان وخذلان اهل عمان لامامهم راشد بن الوليد فيها يظهر من سياق التاريخ فان كان عقد الامامة عليه بعد سعيد بن عبد الله حالا فتكون امامته فوق اربع عشرة سنة ثم صار آلامر من بعده اسلاطين الجور حتى اغات الله عباده ماجتماع الكامة ونصب الخليل بن شاذان ، وسئل بوسعيد عن سلاطين الجور الذين كانوا في زمانه ايكونون مثل خردلة لجبار الذي أجاز أبو الشعثا. قتله غيلة فقال هم أشد من خردلة والله اعلم. وفي كامل ابن الاثير في حوادث سنة ثلاث وستين وثلاثماثة قال : ذكر ملك عضد الدولة عمان في هذهالسنة استولى الوزير أبو القاسم المطهر بن محمد وزير عضد الدولة على جبال عمان ومن بها من الشراة في ربيع الاول قال وسهب ذلك أن معز الدولة لما توقى وبعان أبو الفرج بن العباس ناتب معز الدولة فارقها فتولى أمرها عمر بن نبهان الطائى وأقام الدعوة لعضــد الدولة ثم أن الزنج غلبت على البلد ومعهم طوائف من الجند وقتلوا ابن نبهارــــ وأمروا عليهم انسانا يعرف بابن حلاج فسير عضد الدولة جيشا منكرمان واستعمل عليهم أبا حرب طفان فساروا في البحر الىعمان فخرج بوحرب من المراكب إلى البر وســـارت المراكب في البحر من ذلك المــكان فتو افو ا علىصحار قصبة تمان فخرج اليهم الجند والزنج واقتتلوا قتالاشديدا فيالبر والبحر فظفر أنوحربواستولىعلى صحار وآنهزم أهلها قالوكان ذلكسنة أثنتين وستين ثم از الزنج اجتمعوا الى بريم وهو رستاق بينه وبين صحار مرحلتان فسار اليهم أبو حرب فا وقع بهم وقعة أتت عليهم قتلا وأسرآ فاطأنت البلاد قال ثم ان جبال عمان اجتمع بهــا خلق كثير من الشراة وجعلوا لهم اميرا اسمه وردبن زياد وجعلوا لهم خليفة اسمه حفص بن راشد فاشتدت شوكتهم فسير عضد الدولة المطهر بن عبــد الله فى البحر أيضا فبلغ الى نواحي حرفان من اعمال عمان فاوقع باهلها واتحق فيهم وأسر عمار إلى دما وهي على أربعة أيام من صحار فقاتل من بها وأوقع بهم وقعة عظيمة قتل فيها واسركثيرا من وقعة على الجبال فانهزمو و دوا امامهم حفص واتبعهم المطهر إلى نزوى وهي قصبة تلك الجبال فانهزموا منه فسير اليهم العسا كر فاوقعوا بهم وقعة أتت على باقيهم وقتل ورد وانهزم حفص الى اليمن فصار معلما وسار المطهر الى مكان يعرف بالشرف به جمع كثير من العرب نحو عشرة آلاف فأوقع بهم قال واستقامت المبلاد ودانت بالطاعة قال ولم يبق فيها مخالف. فذا كلامه والله اعلم بسحته وحفص بن واشد الم بيق فيها مخالف. فذا كلامه والله اعلم بسعيد رضى الله عنه وذلك في المحرم من سنه خمس واربعائة ولم يذكر احد مرس مؤرخي في المحرم من سنه خمس واربعائة ولم يذكر احد مرس مؤرخي عن المامته ولا أنه خرج من عمان والالشاث في رواية قومنا فيها شاهدوه عن المامته ولا أنه خرج من عمان والالشاف في رواية قومنا فيها شاهدوه فكيف نتق بهم فيها غاب عنهم مع انهم انما اخدوا اخبار ذلك من بعض اجتمادا الظلمة القادمين على حرب المسلمين فيحتمل ان يكون قد اختلط الجناد الظلمة القادمين على حرب المسلمين فيحتمل ان يكون قد اختلط الجناد الظلمة القادمين على حرب المسلمين فيحتمل ان يكون قد اختلط اجناد الظلمة القادمين على حرب المسلمين فيحتمل ان يكون قد اختلط اجناد الظلمة والمان يعتمدوا الزيادة والنقص (۱) وبالجلة فانا نعلم سباق عليهم الامرو كن ان يعتمدوا الزيادة والنقص (۱) وبالجلة فانا نعلم سباق عليهم الامرو كن ان يعتمدوا الزيادة والنقص (۱) وبالجلة فانا نعلم سباق

<sup>(</sup>۱) هذه المحادثة الملفقة تدلك على مبلغ عبث •ؤلاء بحقائق الناريخ واللك لترى في كتبهم قلب قضايا رأسا على عقب والقصد من هذا القلب اما هدم بجد كما هو الشأن في هذه الحادثة ، أو تصوير الامر بغير صورته تقليلا لاهميته وطمسا لمزيته كما ترى في غير هسذا الموضع ولعل الباعث على هذا لحثولاء الكاتبين هو اظهار من خالفهم في مظهر لا يستحق الكرامة ولا يعتد بعظمته مهما بلغت ، وهدم المزايا وطمس الحق ثاد يكون الظاهرة فيهم دون أن يجدوا مناصا منها لاتهم خدمة أغراض لا خدمة تاريخ فالناحية التي يأتون الوقائع منها هي ناحية طامس الممالم التي لا تسرهم جنوحا الى هواهم فالناحية التي يأتون الوقائع منها هي ناحية طامس الممالم التي لا تسرهم جنوحا الى هواهم

التاريخ ان الظلمة قد عاثوا فى عمان وتولوا امرها من بعد ان خذل الام<sup>ام</sup> راشد بن الوليد الىان نصب الخليل بن شاذان ومدة ذلك نجو خمس وستين سنة تفريبا والله غالب على امره

## باب ذکر الجبابرة الذين تولوا عمالہ

بعد الآئمة في الزمان الأول

وقد تقدم الكلام في الجبابرة الذين كانوا قبل الانمة وذكر ابن خلدون في تاريخه ان عمان كانت بها في الاسلام دولة لبني سامة بن لؤى قال وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا النسب اولهم بها محمدين القاسم السامى بعثه المعتضد واعانه ففتحهاوطر د الشراة الى نزوى قاعدة الجبال قال واقام الخطبة لبني العباس وتوارث ذلك بنوه واظهروا شعار السنة يعني سنة القوم قال: شم اختلفوا سنة خمس وثلاثمائة وتحاربوا و لحق بعضهم بالقر امطة واقاموا في فتنة الى ان تغلب عليهم أبو طاهر القرمطي سنة سبع عشرة عنداقتلاعه الحجر و خطب بها لعبيد الله المهدى قال وترددت عليها ولاة القرامطة

السياسي أو المذهبي وهكذا ترى صفحاتنا التاريخية بيد هؤلاء المرضي مشوهة أو عزيقة أو مصدومة والعجب أنكترى تاريخاكت لناحية واحدى حلقاته مفقودة وما فقداتها الا من عبث هؤلاء ولا يخشون فضيحة ولا يتقون الله في أمانة العلم .. والحق انه لا يؤخد ما يكذب مؤرخو قومنا على أصحابنا على الاطلاق فإن طمس الحقائق ديدنهم ولهم هوى في ذلك اذ يزعمون أنه يجوز لهم ذلك في حق مخالفيهم اللهم الا النادر فإن انصافهم لا ينكر كاب الصفير الماليكي . ومن العرب حركتاب العصر النابن يتحلون تحرير التاريخ والاعتراف بالحقيقة لذاتها قد وقعوا في سقطات دون أن يتحروا الصدق وقد يكون ذلك عن مبلغهم من العلم وقد يكون غالك عن مبلغهم من العلم وقد يكون عن هوى كم تبادر لى من مجادئة بعضهم ، والله أعلم

والروافض ويقيت في أيديهم ورياستما للازد منهم، قال ثم سارينومكرم من وجوءعمان المبغداد واستخدموا لني بوية وأعانوهم بالمراكب مزفارس فملكوا مدينة عمان وطردوا الشراة الى جبالهم وخطبوا لبني العيساس نمم ضعفت دوله بني بو ية فاستبد بنو مكرم بعمان وتوارثوا ملسكها ، قال وكان معهم مؤيد الدولة ابو القاسم على بن ناصر الدولة الحسين بن مكسرم وكان ملكا جوادا بمدوحا قاله البهيقي ومدحهمهارالديلبي وغيره . وماتسنة ثمان وعشرين وأربعائة بعد مدة طويلة في الملك وفي سنة اثنتين وأربعين ضعف ملك بني مكرم و تغلب عليهم النسا. و العبيد فزحف البها الشراة وملكوها وقتلوا بقيتهم، قلت وبنو سامة هم رهط موسى بن موسى ومحمد بن القاسم هوالذي ركب اليعمد من بور بالبحرين يستنصره ثممنه الي المتعصد ببغداد وجاء بالعساكر الى عمان على حسب ما قدمنا ذكره ففسو يت بذلك شوكة الجبابرة وانحل نظام الحلاقة وصار آلامر دولة بين أهل الجور . ومنجلة سلاطين عمان يوسف بن وجيه ، وكان قدمالك ناحية من عمان وكان معاصر ا للامام سعيد بن عبد الله رضي الله عنه وكان للامام معه حروب قدانخمد أمره ايام الامام سعيد بن عبد الله وظهرالحقعليهوانما ظهربعدقتل|لامام. وللامام كتاب إلى يوسف بن وجبه يذكر له فيه حسن سيرة المسلمين فى حربه وانهــم تبعوا في ذلك سيرة أسلافهم ومن ذلك الكتاب قوله : من الامام سعيد بن عبدالله ومن قبله من المسلمين الى يوسف بن وجيــه وان في شأننا وشأنك لعجب لحلقة حديد في رز باب آتهم بهذا رجل من الرعية عندتا انه قلعها من معسكر اصحابك بنزوى فحبسنا الذي اتهم بها لانا نستحل حبس اهل التهم علىقدر استحقاقهم فيحكم المسلمين وقلنا للناس جهرا على

رؤ وس الملاً ان أموالأهلالقبلةعلينا حرامكرمة أموالنا على بعضنابعض وحجرناعلي الناس النعرض لاشيائكم مادق منها وجلحي قال مزلاعلم له بأصول دين المسملين انكم الآن حفظة للجنمد على أموالهم ومن ذلك ان الحبوب التيجمعت في الامصار التي استولينا عليها وجرىعليها حكمنا لماعلم النال منا انا لانستحل شيئا ولا نقار احدا على معصية الله كاثنا ما كان من الناس منعهم ذلك من التعرض لاشيائكم ذلها الى كانت في جو ار نا من بلداننا و لو لاخوف العقوبة منا لانتهبذلك بأيسر وثرية ولمريدن ذلك تقرباالك ولا ابتغاه وسلةمنااليك ولكنا اتمعنا فيذلك كتاب اللموآثار اسلافنا رحمهمألقه ومن هذا الكتاب قال: وحاربناك محاربة المدلمين لاهل البغي حتى تني الى امر الله لانهاية لذلك عندنا أوتفني ارواحنااوروحك على احيا. الحق وإماتة الباطل ان شاء الله ولا نستحل منك مالا ولا نسبي لك عيالا ولا ننسف لك دارًا ولانعقر لك تخلاولانعضداك شجرا ولانستحل منك حراما ولانجهزعلي جريح ولا تُقتل موالياً تاثبا ولا نقتل مستا"منا الينا ولا نغتم ماله ولا ندع احدا يتعدى عليه بنفس ولا مال فان فعل ذلك احد با حد اخذنا له الحق اذا صح معنا ومن كان في يده مال فهو اولى بما في يده لانا لانزيل ما لا الا بحجة . ثم قوى أمر يوسف بن وجيه بعد الإمام سعيد بن عبدالله واستفحل امره وقويت شوكته وحارب البه مرة في آخر سنة أحدى وتلاثين وثائمائة قال ابن الاثير : في هذه السنة في ذي الحجة سار يوسف بن وجيه صاحب عمان في مراكب كشيرة بر مد الـصرة وحارب البريدي فملك الابلة وقوي قوة عظمة وقارب ان يملك البصرة فالبرف البريدي واخوته على الهلاك وكاللعملاح يعرف بالرنادي فضمن للبريدي هزيمة يوسف فوعده الاحسان

العظم وأخذ الملاح زورقين فملاهما سمقا يابسا ولمبعلم بهأحد وحدرهما فى اللَّيل حتى قارب الابلة وكانت مراكب ان وجيه تشد بعضها الى بعض فتصير كالجسر فلما انتصف الليل أشعل ذلك الملاح النار فىالسعفالذى ف الزورقين وأرسلهما مع الجزر والنار فيهمافاقبلااسرعمن الربحفوقعافي تلك السفن والمراكب فاشتعلت واحترقت فلوسها واحترق من فيها ونهب الناس منها مالاعظما ومضي يوسف بن وحيه هاربافي المحرم سنة اثنتهن وثلاثين وثلاثمائة. قال واحسن البريدي الى ذلك الملاح. وقد تقدم عن أن خلدون ان بني مكرم وهم من وجوه اهل عمان ملكو أعمان بنصرة من بني بوية (١)عمال بتىالعباس وانه لما ضعف أمريني بويةاستبد بنو مكرم بملك عمان وازمنهم أبا القاسم على بن الحسين بن مكرم ممدوح مهيار الديلبي وانععاش في الملك زَمَانًا وَتُوفِّى سَنَّةَ ثَمَانَ وعشرين واربعمائةً وذَكَّر بن الآثير خِــير ولده من بدده قال في كامله: ما توفي ابو القاسم بن مكرم خاف اربعة بنين أبو الجيش والمهذب وأبومحمد وآخر صغير فولى بعده ابنه أبو الجيش واقر على ابن هطال المنوجالى صاحب جيش أبيه على قاعدته وأكرمه وبالغ فى احترامه فـكان اذا جا. اليه قام له فاتكر هذا الحال عليه أخوه المهذب فطعن على ابن هطال

<sup>(</sup>١) شو يوية هم من الامراء الذين انصل بهم أن دريد وكانت له مكانة لديهم عظيمة وكانوا له عونا على نشر العلم وهو ما كان يقصده من انصاله برجال الملك وبهذا النقزب الذي يكرهه اصحابنا وبرونه منافيا لما ينشى للعالم من الدين والورع وقد قال عليه السلام و اذا رأيتم العالم يميل الى الدنيا فاتهموه على ديكم ، أو كما قال ، كان ان دريد غيرمرضى لديم ولا سما انه لم يظهر مذهبه ، قات لعله من الذين يرون ان السمى في اظهار العلم ونشره مع كذان ما عليه العالم من الحق من المسوغات الصرعية وقد حرى على هذا بعض الانجاف من الأوائل رحمها لقد والله أعلم

وبلغه ذلك فاضمر له سوماً واستا ذن أبا الجيش في أن يحضر أخاه المهذب لدعوة عملها له فأذن له في ذلك فلما حضر أخوه المهذب عنده خدمه وبالنرفي خدمته فلما أكل وشرب وانتشا وعمل السكر فيه قال له ابن هطال ار أخاك أبا الجيش فيهضه وعجز عن الامر. والرأى اننا نقوم معك وتصير أنت الأمير وخدعه فمال الى هذا الحديث فأخذ ابن هطال خطه بما يفوض اليه وبما يعطيه من الاعمال إذا عمل معه هذا الامر فلما كان الغد حضر ابن هطال عند افي الجيش وقال له ان اخاك كـان قد افسد كثير ا مر . أصحابك عليك وتحدث معى واستمالني فلم اوافقه فلهذا كان يذمني ويقع فى وهذا خطه تما استقر هذه اللبلة فلما رأى خطه أمره بالقبض عليه ففعل ذلك واعتقله ثم وضع عليه من خنقه والتي جثته اليمنخفض منالارض واظهر أنه سقط فمات ، ثم توفي أبو الجيش بعد ذلك بيسير و اراد ابن هطـال ان يأخذ أخاه أبامحمد فيوليه عمآن ثم يقتله فلم تخرجه اليه والدتهوقالت له أنت تتولى الامور وهذا صغير لايطلح لها ففعل ذلك وأساء السيرة وصبادر التجارة وأخذ الاموال و بلغ ما كان منه مع بني مكرم إلى الملك أبي كاليجار والعادل أبي منصور بن مافئة فاعظمــا آلامر واستكبراه وشذ العادل في الامر وكاتبا ناثبا كان لابي القاسم بن مكرم بجبال عمان يقال له المسرتضي وأمره بقصد أبن هطال وجهز العساكر من البصرة لنسير إلى مساعدة المرتضى فجمع المرتضي الخلق وتسارعوا اليه وخرجوا عن طاعةابن هطال وضعف امرء واستولى المرتضي على أكثر البلادثم وضعوا خادماكان لابن مكرم وقد التحق بابن هطال على قتله وساعده على ذلك فراش كـان له فلما سمع انعادل بقتله سيرالى عمان من أخرج أبا محمد بن مكرم ورتبه في الإمارة

وكمان قد استقر الامر لاي محمد في هذه السنة يعني سنة احمدي وثلا بين واربعمائة ، وذكر في حوادث سنة ائتتين واربعين واربعمائة ان صاحب عمان الامير أبا المظفر بن الملك في كاليجار كان مُقمّا بها ومعمه خادم لهقد استولى على الامور وحكم على البلاد وأساء السيرة في أهلها فأخمذ أموالهم فنفروا منه وأبغضوه. قال وعرف انسان من الشراة بقالله ابن راشدالحال فجمع من عنده منهم قصد المدينة فخرجاليه الامير ابي المظفر في عساكره فانتقوا واقتناوا فأمز مشااشر اذورجعوا اليءواضعهم وأقام ابزر اشدمدة يجمع ويحتشد ثم سار ثانيًا وقاتله الديلم فأعانه أهل البلد لسو. سيرة الديلم فيهم فانهزم الديلموملك ان راشدالبلد وقتل الخادم وكثيرامن الديلموقيض على الأمير أبي المظفر وسيره الى جباله مستظهرا عليه وسجن معه كل من خط يقلم من الديلم وأصحاب الاعمال وخرب دار الامارة ،وقال.هذه أحتى دار بالخراب وأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصرعلي ريععشرما يرده البهم وخطبانفسه وتلقب بالراشد مالله (١)ولبسالصوف وبي موضعاعلي شكل مسجد ،قال وقدكان هذا الرجل نحرك ايضا ايام أبي القاسم بن مكرم فسير اليه أبوالقاسم من منعه وحصره وازال طمعه هذا كلامه وهو يدل مفهو مه على أن انقطاع ملك الجبايرة كان بهذا الحال. وفي تاريخ هذه الحو ادث اضطراب لاينبغي أن يعول عليه وفيه مناقضة لما ارخ اصحابنا وهم اعرف محال بلادهم وأنما أهملوا ذكر الجبابرة لانهم عندهم احقر من ذلك وأهون

 <sup>(</sup>١) لم يكن الاتحة بعان ينقبون بهذه الالقاب هي وقت من الاوقات واعما هذا من أغاليط الذين يتاقفون الامور حسب شهواتهم ولحدًا قالما لا يجوز الاخذ عنهم لمسا يناقض ماكتبه اصحابًا والحق ابلج

عليهم من أن يعتنوا بذكرهم في الدفاتر وانما كتبنا طرفا منن ذلك لما وأينا من تشوق الاواخر الى الاطلاع على اخبارالاواتل ومناللهالعوز والتوفيق

## باب امارة الخليل به شاذاده به الصلت

بن مالك الخروصي

بويع له بالامامة بعد راشد بن الوليد بزمان طويل تجبر فيه السلطان على أهل عمان وسامهم سوء العذاب نما بدلوا من نعمة الله ولعدم وفاتهم بمهد لقه حين خذلو الامام راشدين الوليد و ظاهروا عليه عدوه ومن أعان ظالما سلطه الله عليه وبتي أهل عمان بكابدون النكال تحت قهر الجبابرة من بني سامة وغيرهم حتى عقدوا الامامة على الخليل بن شاذار. في سنة سبع وأربعائة ، وفي بعض الكتب في سنة بضع واربعائة فسار بهم سيرة جميلة ودفع عنهم الجبارة وأمنت بعدله البلاد واستراحت في ظله العباد ودانت له المُمالكُو وقدت اليهالوفودلظهورالعدل وانتشار الفضل ، وبمن وفد اليه في ذلك أبو اسحاق الراهيم بن قايس بن سلبهان الحضرمي جاءه مستنصر ا مستنجداً على حضر موت و البمن فقال في مسيره

لقد جانبي من بعد أرضى وأوطاني 💎 رجا. لنصر الدين من نحو اخواني وذكر أمام شاع في الناس ذكر. وطاب الثنا فيه الخليل بن شاذان فقطعت غيطانا وجاوزت أبحرا اليهم أجر المجدمن آل.قحطار وكم بلد خلفت فيهـا مشــائخــا غطارفة غرا يرجون اتباني ولاسامياً الا الى مطلب عاني اذاطلبوا نصرا أمدوا بأعوان وأعوانه في الصين أو في خراسان

وما ان أراني في الذي رمت عائدا وكمكانت الاشباخ اشياخنا الاولى وكم من امام في الاولى حل مسكة [وتالله لولا الدين أصبح مدحراً لما كان بذل|لوجه في الناس,من شاني ولكن بذلت الوجه في الناس ارتجي 💎 من الاخوة الغر النهي نشر سلطان ِ إَى أَصْيِـل مُنهِم وعصـابة مكرمة مر. أهل دين وعرفان ویاحسن آنی أخ منکما دان اذا غاب عن عي من الناس حيران ويطلب من مثلي علامات برهان ويعرفه الانسان من الف انسان بناديكما يدعو الى الحق ولهارب أبيت أقاسي حر وجد وأحزان فلىس له عيش ولا مشرب هان فرأيكما عندى كرجل وفرسان على فأنى لست بالابلد الواتي ولو لم أعد منها بغير اراكما 🛾 ونصحكما قوى اعتزامي واركاني فوحسْكما ان الامام له البقا 🛚 يود كما ان تحضرا نهج جذلان مذا وصلى الله ربى على الذي به أظهر الاسلام في كلُّ احيــان

سار الرضي عبد الاله خليلي ذاك الذي يخطوا خطى من صارفي وادى القراي اوآسك ونخبل من راشد والصلتوابن رحيل (١)

فملا تدفعاني ياهدار بجفوة ولست أرى حق يغيب عليكما فكيف اذا تخفي على الطب سيرتي على انبي أدعو لأمر يحب أجيبا دعا داع مقيم هديتا ازيما الاسى عنى أزيحا فانني كـذا طالب الحاجات ما لم يفزيها صلاني برأي وانحلاني نصيحة وشدا حزام الرأى فيما أشرتما وقال في ذلك أيضا من قصيدة أخرى

وارموا بنــانحو الامام المرتضى المفزع المأوى لــــكل دخيّل ذاك الذى جبلى عمـانا بعدما واراهم غيم الطفــــا بذيول ذاك ألذي ابدي لنا ماقد مضي

<sup>(</sup>١) رائند هو ابن الوليد والصلت هو ابن مالك وابن رحيل هوسعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل رضي الله عنهم

ناداك اخوارت يوجه قبول واستعبد السفها. كل نبيل باخير خل لم نطق دفع الاذي عن أخذ مكـنوك وجذ نخيل من شقشقات البغي بعد صهيل مما لدينــــا من دناة غفول أضحى لدى المحراب ضرب طبول ياخير لحل غالناً ماغالكم فيما مضي من ديلم وعقيــل اسواق سحت واعتدا. محول اخير خل حسبنا ان الفتي بجزى الفتي كيلا بصاع مكيل ياخير خل قمد غلبنــا فانتصر \_ وانظر لنــا بالرأى عزم أصيل

ياخير خلي في الاله اجب اجب ياخير خل خربت اوطاننا ياخير" خل أو ترى من نحونا ياخير خل هل لنا من راحة یاخیر خل من بقی من بعدنا وله في ذلك قصائد مذكورة في ديوانه فامده الامام بالمال والرجال

دعيني فعندي للنهوض عزائم ولما يكن لي عند ذاك قوادم فكيف وقد اضحى الجناح متمما عليه من التأبيد ريش مراكم وقد ابصرت عيني الامام وفعله وسيرته في الحق والحق قائم وكنت ارجى از أصادف عصبة تنوط سها للحسنيين العزائم ابايعها بيم الشرى واقاسم بها عاملا هذا لتطغى الإعاجم سوى مر. \_ تدنيــه الى الدراهم ووجه إمام العدل عن ذاك سالم

وسارمهم الىحضر موت وفي مسيره يقول تطلق دنياها وتنشر وصلها فصادفتها لسكن عمان تماسكت فلماعدمت الراغبين ولم أجمد صرفت عنان الذكر عنهم مجنبا

فجدت له بالعذر بسطا وجاد لى ٪ تما فيه نصر لاعدته المسكارم فها أنا ذا بالمال والبيض والقنبا على حضر موت بالسلامة فادم سلا تخبرا عني أذا صرت تحوها 🛾 وناديت في الاخوان ابن اللهامم في قصيدة طويلة يذكر فيها حالة قدومه على حضر حوت والعصبة التي كان يحارلها فلم تتأنَّت له عصبة تبايعه على الموت في سبيل الله فلم بجد الا النصر من الامام بما ذكر فسار الى حضر موت وأقام بها الحرب ودانت له بعد حروبوأرسل وفدا الىالامام وكتب له معهم بقصيا قطويلةمنهاقوله سل الوفد عنى باأمام ألم أكن تسربلت يوم الروع ثوبالعزائم

نشرت لوائي في الكـر ام القاقمُ يدور ولكمز فيالوغي كالضراغم وأدت الى العشر أهل الخضارم على رغم أهل الجور بعدالتصادم عشية خانوا العهد سم الاراقم بحول الاهي طوع أمري كخاتم وهاهو أيضا سعده غير قائم لما نظرت من رغمها في الملاحم فماهو أدهى من ملوك الديالم

وهل كانهمي غبر ماكنت ذاكرأ وهلنمت عن طرف الجوادو صارمي حرام حزام أنطعمت تمنزلى الىاليوم طعمالنوم بيزال كرائم والكنني لما نزلت بعقوتي وساروا محمد اللهحولي كأنهج افيا كان الاجمعة بعد جمعة سل الخيطيا لما دعو الكجهرة وسل عزب البيداء هلا اذقتهم وأما نواحي حضر موت فمانهما سوى نفر كانوا عصاة فـاصحوا منالحوف.وسالفرى كالحماتم ولم يبقى لى إلا الصليحي قائما وقد نزعت عنه القبائل قصدنا ونحدن اليه واردون بجيشنا وخرجت الترك على عمان آبام الحليل بنشاذان ولعل هؤلا الترك

نانوا جند ببي العباس فانهم قداستخدموا الترك وغلبواعلي امرهم حتى صارت الدولة البهم وصاربنو العباس آلة في ايديهم فخرجواعلى عمان وأسروا لحليل وتصب اهل عمان من بعد اسره محمد بن على اماما ثمم إن الترك ردوا لخليل ومال الناس اليه بحبهم فيه ورغبتهم في عدله فيقال ان الامام محمد ان على اعتزل الامرينفسه ورد الامر الى المسلمين فردوا الامامةالي الخليل بعد خلاف وقع فيالمسألة ايهما الامام فقال بعضهم :ان عقد الاول سابق وأنه هو الامام، وقال آخرون از, الاول زالت امامته حين صار في يد المدو وان عقد الثاني هو الثابت. قال\لاولونبل|لامام الاول يكون فى حكم المفقود الذي حكم بفقده وتمت ايام مدته واعتدت امراته وتزوجت فأنه ان رجع بعد ذلك خير بين امرأته وبين اقل الصداقين فالهما اختار كان ذلك له فلولًا أن تزويجه سابق ثابت ما كان له التخيير فالأمام اذا اسر أنم رجع يكون مثل ذلك، والذي أقوله ان|الامامةقدترول بالعجز عن القيام بها لآنها احوال منوطة بقدرةالقائم فاذا زالتالقدرةفللمسلين ان يقدموا غيره فاذا قدموا غيره كان هو الامام وليس لهم انيتركوا عقده لرجوع الاول اليهم بعدان عقدوا له بوجه صحيحفامالو انتظروا رجوعه كان ذلك جائزا لهم وحبن اعتزل الامام الثاني اختياراوقيل المسلمونعنه ذلك اوتفعت المؤنةوا تتفي الخلاف لازللامامان يعتزل عن مشورة المسلمين اذا قبلوا منه ذلك ورجو از غيره اعز واقوى للدولة وقدقيل إن الجلندي رحمه الله تعالى اعتزل مرتين فما كاد ان يرجع وفي يوم الثلاثا مصحوة النهار لعشر ليال خلوزمن شهر ومضارب سنة تسع واربعمائة مات محمد بن عبد الله بن المفدى الكندى وفي بيان الشرع كتأب من موسى بن احمد ،

واحمدبن محمد والحسن بن احمد وعمر بن محمد،وراشد بن محمد واخوالهم الى ا بي عبد الله محمد بن صلمام وهو وزير الامام الخليل قالواقيه بعد كلام طويل وبعد هذا فنحب ان يقف الاخ على طرف من الامور التي تجرى فى بلادنا من القائمين بها المتولين لامورها من تركهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و آثار المسلمين وسيرهم فىالرعبة بغير الحق حتى كثرت المناكر ومات الحق واهله وارتفعالباطل وحزبهوصاراهلالحقلايقدرون على الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر لان المنكر السلي به من تسمى بالحق بلسانه ويخالف ذلك بأفعاله وقد خشينا من ذلك زوال النعم وتغيير الحال وقدكتبنا الى الامام نصره الله عام أول كتابا مترجما له فيه ما كنا نتوقعه من هذه الاشيا. ولم نرد بذلك الا نصيحة له وخروجا بما بجب علينا مما تعبدنا الله به فرجع الجواب الينا على غير ماكنا نرجوه وانزلنا في ذلك عنزلة التهمة فلما رأيناً ذلك تو سعنا بالسكت لانه يوجد عن بعضهم انعقال: اذا كان الذي يُنكر المنكر لا يقبل منه ويستخف به لم يكن عليــه أر\_\_ يعرض نفسه للاستخفاف . أونحو هذا من اللفظ وهنا أقوام بمن قد عرفو ا بكثير المناكر صاروا يكانبون الامام نصره الله رقعة بعد أخرى ويزينون فعل من قد ساعدهم على مناكرهم ويقولون غير الحق ويشهدون بالباطسل مستكتب شهادتهم ويسألون. وكلهذا خشية ان يولى عليهم من يشد عليهم وعنعهم من المناكر التي قد شهروا بها ويصيروا هم وغيرهم من الرعية في الحق سوام فانما هم يرجعون على الامام في كتبهم بغير الحق وقد أمنوا ان لايبحث عن أفعالهم ولا يسأل عن صحة قولهم ولوكان الامام نصره الله ينظر في هذه الامور وصحتهاويسال عنحقها وباطلها وصحيحها وسقيمها فضرأهل الباطل باطلهم عنده ونفع أهل الحق حقهم معه لما اجترى أحد أن يكتب السه السكذب ويتقول على لسان الرعية ما لم يكن ولكان هذا الباب قد انغلق ولم يتجاسر أحد أن يكتب البه الا بالحق و لمما ضافت انفسنا من هذه الامور التي سرحناها ووصفناها رأينا اطلاع الآخ العزيز أدام الله انسنا به على ماعندنا وشرح مانحزفيه لعلمنا انه ممن يغضب للحق و لا يرضى بالباطل فان رأى أن يطلع الامام نصره الله على ما ذكر نا وشرحنا فانا لم هذه الامور لم نبلغ قل ذلك الا أنا نكل أمورنا الى الله و رأى الاخ فيا كتبنا اليه و رد جوابنا مما نستدل به منه على وصول رقعتنا اليه ومايقتضيه رأيه في ذلك ان شاء الله والسلام عليه من جماعتنا ويسلم منا على الشيخ ابى الحسن على بن راشد متمنا الله يبقائه و الحد لله وصلى الله على رسوله محمد و اله وسلم تسلما كثيراً

ولم نظفر بجواب هذا الكتاب غير اني وجدت جوابا من ابي على الحسن من احمد النزواني وهو فيما احسب قاضى الامام الحليل رحمها الله كتبه أبو على جوابا في مثل هذه القضية قال رحمه الله : فهمت ما كتب به الشيخان في مال المشايخ و تعدى من تعدى فيه و ترك المنع من الامام نصره الله قال الامام ما ولى عليها محمد بن حمزة ولا أمره بقبض الصدقة منها وانما سأله بعض الهلها ان يكون معهم للائس وانكار ما قدر عليه والمعروف من آثار المسلمين ان الامام اذا كان في حال المحاربة ولم يستول على المصر انه مخير في الاحكام ان شاء حكم وان شاء ترك الحكم حتى يفرغ من محاربة عدوه، وقول ليس له ذلك، وقول له وليس عليه ولا يضيق على الامام ما

وسع له المسلمون الا أن الذي تختار i له و نحبه أن لا يدع شيتا من الاحكام ولا من الانڪار مع القدرة عليه وهما قد عرفا ما جرا في مال بني زياد بسمد يزوي من الحراب وأخذ الدواب واتلافهـا واتلاف البار في أمام الامام فما عاب أحد على الامام حتى سهل الله وتبين للوالى النظر الحسق في ذلك ومنع ثمم لم يزل بجرى فيه الخزاب مرة بعد آخرى إلى انكان ابام دهمان ومنع عنه و ثان جرى في المــال الذي تركـه علىّ في السر ماجري ومنع الوارث وهو يصيح ويستغيث فبما عيب على الامام ذلك وليس اريد بهذا احتجاجاً. منالظلمة الا اني اذكرهما ما يعرفانه لئلا يتوهما في الامام غير ما هو عليه وهؤلا. المشايخ حرسهم الله لو وصلوا ألى مالهم وقاموا فيه لكان كل من قدر على معونتهم بالحق من امام او غييره أعانهم ، وقال ابو اسحاق انراهيم بن قيس بن سلمان الحضرمي في قصيدة له طويلة

من شا، يعلم ما كانت او اثلنا فيه فسيرتنا تكفيه برهانا هذا الخليل إمام المسلمين حكت انوار سيرته في العدل نيرانا يا امها العلم العدل الذي كملت له الحنصال مروآت وا :انا اني احمك و الرحمن يعلب مساحة حساحة العاول قربانا قلب يحب بدين الله مزدانا ايام عدت بما اوليت جذلانا اذ ذاك احزنه ام شدام لانا عن نصر خالقه اذكان مجانا بالله جل فلا لله كف\_ إنا الحق يطلب من اهليه اركانا

اذصر ت مشتهر آبالفضل انت لي حتى عبرت المكالحر منتصرا سل عن أخيك أذاق النوم، فتمضأ ام خان عبد عتو المطلبن سها كلالقد زهرت بالعدل عقوته وانصر اخاك فإن الحرب قائمة واعلم بائك قد اثرت مأثرة فارفع لها شرفاً فالامر قد هانا الذي عمرت صنعا. دولت المالفسق اصبح من مولاى فزعانا اضحت مخالفة ارض البهان له الماراتك لها حصنا و معموانا فاحقدهم فهم يدعون رجهم جهراً لتملكهم سرا و اعلانا ثم توفى الامام الخليل رضى الله عنه وكان فى امامته مشكورا وصار سجل الثنا. عليه من بعده منشورا ولم اجد تاريخا لوفائه غير افى احسب انى وقفت على تاريخ لمدة امامة راشد بن سعيد وهو بعد الخليل ان إمامته كانت عشرين سنة و موت راشد كان فى اول سنة خمس و اربعين واربعائة فيكون موت الخليل على هذا فى اول سنة خمس وعشرين فتكون مدة إمامته سبع عشرة موت سنة تفريبا والله اعلم

باب امام باشد بن سعيد

وهو من اليحمد عقد له بعد موت الخليل بن شاذان ولم اجد لبيعته تاريخا وانصح ما تحريته في وفاة الخليل تكون بيعته في اول سنة خمس وعشر بن واربعما ته وكان المام الشاريات وكان المام راشد بن سعيد على طاعة الله وطاعة رسوله وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى الجباد في سبيل الله وعلى ان عليك ماعلى الشراة الصادة بن وقد سير ابو استحاق الحضر مى في الثناء عليه اشعارا منها قوله في قصيدة ميمية الاحى منها ماحوى العلم والنبي الى همة تعلق السها والمرازما ومن سل سيف الحق الحق داعيا اليه بحدا قد ازاح الإشاما

ومن سل سيف الحق العلم الله جدا قد زاح الاسائلة الما المنزوى قائما قام في الورى المعدل فاضحى الحق اذفام قائما ادبيا لبيبا يحمديا غضنفرا منالاز دليثا في حمى الحرب غائما

وهل يقدم الآنام الامهاذب كمي جرى القلب يمضى العزاءًا ایا راشــدا انا لعمرك نزدهی بذكراكه فی حضر موت تعاظما اذا ما عمانی الم بارضنے اللہ أحطنا به نساله عنكم تزاحما هنئيًا لكم اهلاً لما قدحباً كم به الله من فضل له الحمد دائمًا وله ايضا من قصيدة دالية

وبيض بايدينا خفاف صوارم 🏻 ثقال الظبي مشحوذة بالمبار د معودة هتك الجماجم اظهرت سبيل لمامينا الخليل وراشــد

وكان نهد وعقيل قد خالفوا الامام وناصروا عليه عدوه وسار اليهم في جيش فرق به جموعهم واستأصليه بغيهم وكانت لهم قوة وافرة وصولة قاهرة وكان منزلهم بعيدا عن نزوي ووجدت في كتاب الإنساب ار\_ عقيلا كانوا ينزلون بالاحسا. وفي ذلك يقول الامام في شعر له بنفسه

لمن منزل قفر تعفت جوانبه وغيره من سافح القطر سأكبه كأن لمبكنفيه منالبيض شادن تضاحمكه أترابه وتداعبه فاضحى أسامن بعدان كانسلوة تبجر به اذيال خز كواعبه من الجمل ان تعني بامركفيته وتترك ما كلفته لاتطالبه اذا المرملم بجعل مذاهب سعبه لدى سعبه غالته يوما مذاهبه ومن لم يفكر في عواقب أمره مدىدهره صارت عقابا عواقبه وماهارب الا الى الموت آيب ولا سالب الاوذا الدهر ساليه وماعاقدفي الناس من راح واغتدى يغالب في ديناه ما هو غالبه

كان من الليل اللبوس ذوائبه 🏻 ومن بدر تم وجهه وترائبه مدىالدهر لاينجومن السخط والرضى فاسخاطه قوما لقوم مواهبه

وأجهل اهل الجهل منكان جاهلا ولم يدرأن الجهل مع والىصاحبه بصير وقدعابته جهلا عوانبه ولافي أخ دبت البه عقاربه واشقر في يوم عبوس تلاعبه تعاطبه حينا ثم حينا تضاربه رأيت الاذيحربا لمنلايحاربه واما فني جلت بقوم كتائبه واما فتى تبكى عليه اقاربه واما فتي تقضى الحمام قواضه أوائلهم اعيت على من تغالبه تصدقها فعل كرأم مناقبه وبالمال مازان ضن بالمال واهمه ولافعل الاماكرام مناسبه ألاان شر القول ماانيت كاذبه وان تلف الدين الذي هو طالبه تعاوى به سيدانه وثعاليه وقد نشبت في لحم قوم مخالبه الى ازېدت عندالصباح عجائبه غدا. مغدى أو فتاة تراقبه وعاقته مندون الرحيل حبائبه

وأجيل منه جاهل ظر . انه ولاخيرفي خيرترىالشر بعده ولاالعيش الااسمر اللوز عاسل وقرن تعاطه الحمام وفارس ذريني وخلتي ياابنة القوم انني على انبي اما امرؤ ضمه الثري واما فتي أبكي عيور نعداته واما فتى يقضى عليه حمامه وفتيان صدق من رجال حضارم واماأذا اشتد البلي بنفوسهم وأكرم بقوم قولهم هو فعلهم وكم قائل في قوله غير فاعل ولستامرأ يرضى سلامة نفسه سإرهل قطعناسبسابعدسيس اسلى النسرهل زرنافلم نقضحقه فمازال يخنى الليل مآفى سواده مني يكسب المغروف من كان همه اذاهم صدته زواجر خوفه وانما ذكرنا القصيدة بأسرها لسهولة موردهآ وعذوبة مشربها وهيمع

ذلك دالة على سموهمة الامام وبعد مراميه وغزارة فهمه وحسن اقتداره ولابي اسحاق الحضرمي قصيدة يذكر فيها قصة نهد وعقيل ارساما اليه من حضر موت وكناه فيها بابي غسان قال فيها

الا ابلغوا عني السلام تحية امام عمان راشدا ابها الوفد رصحبته طراومن قدتضمنت جوانحه ودألهم ولهم عضد سليل سعيد صانه الصمدالفرد الحالرتية العلياه يسموبك السعد الى مثله الا امرى صابر جلد عفيف لطف حازم حجرصلد بناحية الاشغا شهام لهم عقد له همة كبرى نحو السيا تعدو لدیکم فیا لله در الذی مهدوا عقيل اولى البغى الذى اهلك الحقد لنسل الفتي شاذان والديلم الرشد لنصرهم الاعدالقد عجزتنهد جيوش ايي غمان فاستو ثق الحشد ولم يثبتوا عنداللقا. ولااشتدوا كمثل نعام شارد خلفه الأسد على حتف خاضت دماءهم الفهد ولله اذ اوهی عساکره الحمد الىعسكر الاسلامو الحقو ارتدوا

جميعا وخصوا بالتحية ذا النهي لقد قمت في الإسلام بالحق مصعدا ورمتمقاما قط مارام وانتهي حليم حكيم خاضع متواضع (الى ان قال) وقد كان من الخو انشاالغر فتية وفيهم فني اكرم به نسل خالد وقصوا لنامأ كانمن امركموما وماكان من ابنا. نهد واختها لقد زال عن آرى عقيل لنصرهم كنلك نهد قد اذلت رقابها لقدجمعالاتوام طراو خالفوا وزفو اللقياهم بجيش غرمرم فلما ترآى العسكر انتدابروا فقتل منهم في التعارك دصبة فتبالشبل المرىء شاذانا الردى فانعدلواعن بغيهموتر اجعوا

اليكم باخلاص لربالسما أدوا فاهلا وسيبلا بالعشبيرة انهم قريبوما للقوم من صحبهم وازهم الوفاستصرخونا فاننا ومابين وادىحضر موت ويدنكم بعمكر جرار يضيق به الجد متى ياتينا منكم صريخ نؤمكم و, ادال الهجااذااستصعبالور د كيولا وشانا صاحا مساعرا كثل شعاع الشمس تحملنا الجرد بكل رديني" لصم مرهف فنتركهم وغرا ونضرب هامهم ونقصرهم ختي بجودوا بما ادوا وفي الاثر مما كان يبتلي بهالامامر اشدىن سعيد رحمه الله وسئل عنه ماتقول في الامام اذاغزي قوماً من أهل البغي بمن هو معروف مشهور بسفك دماء الناس وأخذ أموالهم مثل عقيل ونحوهم فوقع على بعض أصحابهم وأغار عسكره عليهم وقتل من قتل منهم وأخذوا لهم جمالا وجراليق ولم عنعهم الامام ذلك الوقت من أخذ الجمال لانه كان محفظ في الأثر انه جائزان يستمان على البغاة بخفهم وكمراعهم وهى الخبل والابل فسكت عن الانكار لهذا ثم فظروا اذا بعض عسكره قدجعل مااخذه منتلك الجمالغنيمة لنفسه ورآهم

قد حملو عليها حبا وركبوها ولم ينكر عليهم ذلك مايازم الامام على هذه الصفة يلزمه توبة وضمان ام توبة بغير ضمان ام لايلزمه شيء من ذلك قال: الما الضمان فلا يلزمه في هذه الجمال على ما وصفت و لكن عليه ان يعلم من أخذ هذه الجمال ان غنيمتها لا تجوز لهم و يأمرهم بالتخلص مها الى اصحابها و ان يعرفهم او لم بعرف احداً منهم دان تله بالانكار عليهم اذاعرفهم. وللامام راشد بن سعيد سيرة الى اني العباس بن مربح و المهند ن سدهي و اني عبدالله

بن محمد بن بروزان من اهل منصورة من ارض السند بين فيها معالم الإسلام

واظهر فنهادعوة المسلمين ونقضفها اعتقاد المخالفين وهبي سيرة مديعة ورسالة غريبة تدل على غزارة علمهوفرط ذكاتهوفهمه وهبيموجودةفي بحموع سير المسلمين و وجد بحط الامام راشدين سعيد الى الى محمد عبدالله ين سعيد: سلام عليك فانى احمد الله اليك وأمرك بطاعة الله واوصيك والهاك عن معصة الله القادر علىك وبعد هذا فإني اعلمك نصر الله الحق مك ارب الإطباع قد اتسعت في اموال الناس وجعل كل من ادعييفيمال رجل دعوي طرح يـده فيه والوجـهان تشادي في البلدان كل من يطرح يده في مال في يد غيره بحوزه ويمنعه ويدعيه ماكما له فانه يعاقب على ذلك ولا يحصل على شي. غير المعقوبة ولا تطلب عليه البينة العادلة بل يرجع في ذلك إلى قول امل البلد فاعرف ذلك واعمــل به ولا تقصر فيه حتى تنحسم مادة الطمــع وبزول الظلم وينغلق هذا الباب ولا تؤخر ذلك ان شاء الله . قال القاضي أبو زكريا :وجدت هذا بخط الإمام راشد بنسميدكتمهالي واليمنح وذكر في أو له من الامام راشد بن سعيد إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد ثم ذكر الـكتاب إلى آخره ، قلت وهي سياسية من الامام ونطر منه في قطع مـلانة الفساد جزاه الله خيراً . وهذا كتاب كتبه الامام راشد بن سعيدً لا بي المعالى محمد بن قحطان بن محمد بن القاسم حجة له وعليه وعهدا عهده اليه ليعليشر اثط العدل فيهويتو خيمسالك الحق لدمه ويتقالقه باريه فانههو المالك لامره والعالم بسره و جهره، قال فليتقه في جميع أموره التي جعلت له السبيل اليها وأوجدتهالمدخل فيها على شروط يشتملكتا بيهذاعليها فأول ماابتدأنا مه بمدحمدالله تعالى فيهوصلي الله على سيدنا محمدصلي الله عليه وسلم واني أوصيك ياأبا المعالى قحطان بن محمدى أبي القاسم بطاعةالله وطاعة رسولهصلي الله عليه

وسلم والانتهاء عماحر مالله عليك في زواجره والعمل بماأمرك الله بهمن أو امر ه فيها سامكأوسه كأو نفعكأو ضهاكوان تأمر بالمعروف وتعمل بعو تنهير عن المنكر وتقفعن فعله ولتحذرمن خدائع الشيطان ومن يوازره على ذلك من الاعوان احذرهم ونفسك وهواك وشهوتك ودنياك فقد قالالله تعالى . ان النفس لامارةبالسوءالاما رحمر بيان ر بيغفو ر رحيم، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله للهعلى علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلاتك كرون...و بريدالذين تمعون الشهوات أن تميلواميلاعظما... أنما الحياة الدنيالعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيثاعجب الكفار نباته ثم يهبج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) واذكر حق الله علىك واشكر نعمته لديك ولا تذهب بك حمة ولا تمنعك تقية ان تساوي في الحق بين وضيع النماس وشريفهم وقويهم وضعيفهم وبغيضهم وجبيهم وبعيدهم وقريبهم وقدجعلت حماية صحار وما يتصل بها من العفة الى صلان اليك وعولت فيها عليك فقم فيها وليتك من ذلك حق القيام واستفرغ الطاقة منك بالجهد النام وشمر فيه عن ساق الجد واحسر معه عن ذراع الشد من غير ان تتعدى في ذلك محظو. إ أو تركب فيه منكورا أو تقترف فيه ظلما او تكسب فيه حويا واثميا الإما تعتمده من منع ظالم فيحال عدو انه من غير أن تعاقبه بشي. على عصبانه بل ترفعه الى القاضي بصحار حتى محكم عليه بما يلزمه من فعله و يعافيه بماستحقه على فعله. واعلم اني لم اجعل لك شيئًا من الحكومات ولا أمر تك بشي. من العقوبات بل جعلتك لحمامة البلاد وأمرتك بالمنع عن النساد والدفع لاهل الباطل عن

ظلم العباد ، فلا نتعاطى ماً لم يؤذن لك به ولا نقصر عما امرت بفعله وكن للقاضي أبي سليمان مناصرا ومعاونا وموازرا فقد أو جبت له ذلك عليك ما دام في حكمه عادلا وبطاعة ربه عاملا وأوجبت لك عليه وقبله از يعينــك على ما اهلتك لدو اوجبت على الشراة ما اوجبت لك عليه الاان تستعين بهم فيما لا يجوز لك ولا لهم المعونة فيه ، وحجرت عليك وعليهم خذلان بعضكم لبعض فيما بجب عليكم من المعاضدة والمعاونة والمسمساعدة وفيما يعود بطاعة رب العالمين، وأعزار دولة المسلمين وكسر شوكة المعتدين ، فافهم ماذكرته لك وتدبر فيه ولا بجاوز حده ومعانيه، وقد أوجبت على الشراة ان يطيعوا الشراة وغيرهم بمن تجب عليه طاعته في طاعــة الله ربهم ان يطيعوا أمرك ويقووا على الحق يدك ماكنت في طاعة الله داعياً وعن معصية الله لاهيا وحجرت عليهم عصياني في خذلانك اذا استنصرت بهم على محاربة أهل الظلم ومن يعتمد للمسلمين بالجور والغشم على انلا تستحل فى ظعنك واقامتك وحربك ومسالمتك للمسلمين غير ما احمل الله لك ولدولتك ولانحرم غمير ماحرم الله عليهم وعليك فان فعلت مارسمته لك فذلك رجائي فيك وحاجي اليك ، و انخالفته بعمل الباطل والجور وركونا الى الفعل المحرم المحجور فأني برى. من فعلك واثت ماخوذ بما بجب فيه في نفسك ومالك فاتق الله في قولك وأعمالك. واستعدبه من الورطة في المهالك واستعنه على ما يتقرب به اليه، واعتصم به على ما تحذره و تنقيه وتوكل في جميع الامور عليه , من يهد الله فهو المهتدى ومن يضل فان تجد له وليا مرشداً ــ الذين ان مكناهم في الارض اقامو الصلاة وآنوا الزكاة وامروا بالمعروف و بو عن المنكر ولله عاقبة الامو ، والحمد للدرب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووجدت في بعض الكتب نقلا عن المصنّف

مكتوبا أثر هذا العهد مانصه: ووجدت هذا الشرط مكتوبا لموسى بننجاد فى حماية منح وادم وسنى والقاضى الخضر بن سليان اه ويوجد فى بعض الكتب نقلا من كتاب الأمام راشد بن سعيد لبعض سراياه قال: فإن كان أحد من اهل هذه السرية قدركب جورا وفعل فعلا منكوراً فانا برى. منه ومن فعله معاقب له بعد الصحة على جمله منصف نما بجب في الحق عليــه غير راض بجمله وتعديه وما بعثت هذه السرية حتى نهيتهم عن ظلم آلعباد وأمرتهم بطاعة رجل من أهل الصلاح والرشاد ،فان كانوانجاوزوا في ذلك ائى مالايجوز لهم فعليهموزر ما فعلوه وضيان مااتلفوه علىالناس وأحدثوه، ولست بداخل معهم في عصيان ولامشارك لهم في ضمان فان يكر . \_ أحد يدعى على احد من أصحاب السرية حقاً فليصل الى حتى أوصله إلى ما بجب في الحق له وليس على علم ما غاب عني ولا انصاف من لم يطلب الانصاف مني، ولن نقوم الحجة على العسكر بالخط والقرطاس وكلام من لا يلتفت اليكلامه من الناس، وللمسلمين بحمد الله مداخل في العدل ومخارج من الجهل ينكرها من لايصر له ولاتمييز معمه ويعرفها من هداه الله لمعرفتهما ونفعه ومن نطق بقول لايعر فحرامه من حله وقصدمن لابعر فجوره من عدله لم يسلم من ذلك ولو أصاب في قولهوفعله . وهذا كتاب منهآخر كتبه في أمر جمع الناس عليه في أمر موسى و راشد : بسم الله الرحمن الرحيم قد أُجَمَّعت بحمد الله ومنه كلمة أهل عمان على أمر والحد ودين قيم وهو دين الله الذي أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فمنهم من تولى الصلت ابن مالك رحمه الله و بري. من موسى بن موسىو ر اشد بن النظر ،و منهممن تولی الصلت بن مالك وتولی من بری، من موسی بن موسی و راشدبر النظر ، ومنهم من تولى المسلمين على ولايتهم الصلت بن مالك رحمه الله وبراءتهم من موسى بن موسى وراشد بن النظر ،واجتمع رأيهم،على الدينو تة بالسؤال فيما يجب عليهم السؤال فيه عند اهل الحق الذين يرون السؤال واجباً وأجتمع رأيهم على أز من دان بالشك فهو هالك ، وكذلك اتفقوا على ازمن علم من محدث حدثا وجهل الحسكم في حدثه ان عليه السؤ ال فيه و ان علم الحدثو الحكم كانعليه البراءةمنه اذاكان حدثه ذلكما بحبيبه البراءةمن فاعاه والحمد لله حتى حمده وصلىالله علىخيرته منخلقه محدالنبي وآلهوسلموكتب هذا الامام راشد ن سعيد بخط يده وكان بمحضر أبي على الحسن بن سعيدين قريش القاضي، وأبي عبدالله محمد بن خالد، وأبي حمزة المختار بن عيسي القاضي وأبي عبدالله محمدين تمام، وأبي النظر راشد بن القاسم الوالى، وحضر أيضا هذا الكتاب أبو على موسى ن احمد بن محمد بن على، وابو الحسن علىّ بن عمر ، وأبو بكر احمد بن محمد بن ابي بكر ، وعرض هذا الكتاب على جميعهم واتفقوا عليه ولم يختلفوا فيشيء فيه والسلام وكان ذلك يوم الخنيسلا ربع عشرة ليلة بقين من شهرشوالسنة ثلاثوأربعين واربعائة وكانذلك بقرية سوئى في المنزل الذي يُنزل فيه الامام راشد بن سعيد نصر ،الله بالحق و نصر الحق به والحمد لله وصلى الله على رسوله محبمد النبي صلى الله عليه وسلم تسلما ولأجل هــذا الكتاب غضَّبت الغلاة في امر موسى وراشد على الامام راشدبن سعيد غضب الخيل علىاللجم فاضمروا في انفسهم ما اضمروا ولم يستطيعوا كيدأ للامامو لااظهارعداو قبل انفادو افي الظاهر واخفوا بدعتهم في انفسهم كما سترى بعض كلامهم في المامة حفص بن راشد . و توفي رحمه الله تعالى في المحرمسنة خمس و اربعين و اربحما ثقو قبر دبنز دي و قد كان الإمام راشد ابن سعید بشاری قوما ثم مات فکان ابو علی الحسن بن سعید یفتی ان الشراة علی ما کانوا علیه مزالشری وکان محمدبن خالد یفتی از الشری قدسقط عنهم

باب امارة حفص بهراشد

ذكر في بعض السير آنه نصب من بعد راشد بن سعيد ولده حفص بن راشد ولم يذكروا تاريخا لبيعته ولا لمدة امامته، وظاهر كلام بعضهم نه مات في الامامة فانه قال مات ولم يعزله المسلمون. وكلام أبي الحسن البسياني وهو من الغلاة في امر موسى ور اشد ان بيعته عنده غير صحيحة ولعل ذلك لسلوكه طريقة والده في امر موسى وراشد فان ابا الحسن سئل بما نصه: ما نقول أيها الشيخ في حفص بن راشد أن تاب ورجع وجددت أمامته يرجع أمام المسلمين أم لا فان عقد له من متعلمي اصحابنا وتقانهم خمسة أنفس تنعقد له الإمامة وان بلينا به وطلب منا النصرة والخسدمة ما نعمل وما يكون قولنا له قال: أما العقد الاول فانه لم يصح وعلى ما ذكر بعض من دخل فيــه رأيته عقدا غير ثابت وامراً مشكلا وقد جرى بعد العقد الدى هو غير ثابت احكام غير جائزة ومشهور فسادها ودخل فيها من لم يكن يجوز أن يتقدم بأمرها ومع ذلك ايضا حدث قتل من قد علمتم فنكأ بغير صحة ولاحجة علمناها واوحشنا ذآك وقدطلب منه تصحيح ذلك الحال أصحابنا فلم يبينه وقرلناً في ذلك قول المسلمين ونجن نتوب الى لله من كل خطأ واماً ان اجتمع امر المسلمين والمشورة على شي. ووقع التراضى على امامته فبعد التوبة واظهار ذلك والانصاف او حجة جائز ان بعقد له ان تاب.وسأله آخرفقال: أفتنا في حفص بن راشد اكانت امامته صحيحة أملا وقد بايعتا لهمحمدبن الحسن اللياني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فبايعناه وخرجنا عندهم فلم نر من ذلك شيئًا وسلمنا الى الثقاة من اهل دعو تنا شيئًا من الزكاة فقبضها و انفق منها شيتا فوقع الخوف فهرب وانتهبت فضمنهاذلكالانسان الذيقيضها ألنا من هذا براءة عند الخالق ام لا وذلك اناكنا دائنين بطاعته مسلمين جاهنين بالبحث عن الامامة وكذلك ابتليت أنا لهم بقبض شيء من الناس با مر اصحابه اعلى فيه ضمان اما قبض بيدي فلا ولكن كنت احضر ذلك و آمر فيه ما يلزمني في ذلك بين لي ذلك رحمك الله قال : هذا شي. مستور و امره كان مقبورًا فلا أحب فيه ظهورًا وأما أنا فقد بلغت في الغاية وأفصحت الامورمع الريب الذي فيه وطلبت بصحيح ذلك فوجدت الامر فيه غير لابت في العقدة والعمل غير مستقيم ولم أكن دائنا لله بطاعتهم وكنت غرمت ماقبضوا مني وأبدلت صلاتي يوم صليت الجمعة عندهم واما أنتعلي ماسألت فان المستحل الدائنية بالطاعة اذااخطأ ثم علر يخطئه فاكثر القول انه لاضمان عليه وعليهالتوبة والرجوع عن ذلكوأما الشيخاملديعني اباتحمد فرأيت يوجب الضمان على من دخل مستحلا بغلط وقد كأن ألزمني ضمان ما كان أيام راشد بن الوليدلعلل أر ادوامن الذي دفعت وقيضت سوى الذي في الاستحلال والدينونة والذي أحبه لك ان قدرت على الخلاص من ذلك انتبدل مكان زكاتك وتستخل من اخذت منه شيئا الا ان يكون رسو لا لصاحب الزكاة الى الوالى فلا ضمان واما الاحكام عند الخالق فذلك اليه وانما تعبدنا بالحكم مايعلم فى الظاهر فعلمناه والسلام هذا كلام ابي الحسن البسياني وفيه مافيه على حقص ومااراه من قبيل مخالفتهم في الغلو في اس موسى وراشد بن النظر حيث أن الإمامين لم يكونا على بدعتهم وكتبت

بعد كلامه مسائل تشبه الرد عليه من كاتبها منها مانصه :قال بعض المسلمين ان الامام لايحتاج الى العقدة اذا وقع الرضى عليه والتسليم ثبتت امامته ومن ذلك امامة عمر رضي الله عنه أنمأ قدمهعلى الامامة للناس ابوبكر وحده رضى الله عنه فلما وقع التسليم والرضى بأمامته ثبتت له من غيرعقدة ومنها مامعناه : ان الإمام مصدق فيما يكون فيه مؤتمناً فلا يطالب بالبينة على يد سارق قطعها ولاعلى حد أقامه ولاعلى حكم انفذءوانما يكون محجوجا في الإشياءالتي هو و الرعية فيهاسو المثل الحقوق التي للعباد فيها تعلق وتخرج منه و من غيره مخرج الاحداث. وهذه مسألة أظنها وقعت في أمر حَفْص بن راشد سئل عنها احمد بن عمر بز أبي جابر المنحي وهو من الغلاة في أمر موسى وراشد قبل له في أمام غير ثابت الامامة ألزم رجلا من المسلمين المدخل عنده في أسباب وكان يامره ان يكتب اطلاقات الجبايات ان كان اطلاق هذا الرجل لهذا المال على سبيل الاحتساب انه يطلقه للفقرا. وابن السبيل وكان اعتماد هذا الرجل علىهذه النيةلا ليمضى امرهذالامام ولا يعمل برأيه واتما هو على قدر مايرى من يستحق هذا المال لفقره لاغير ذلك هل يسعه ذلكُ قال يسعه ذلك على هذه الصفة قيل له فان امره ان يحلف له رجلا بمن يخشى منه كما يفعل الأثمة قال يحلفه للمسلمين لاله قبل له فان أمره أن يبايع له احدا من الناس هل له ذلك قال يبايعه على الحق لا له قبل فان انفذه لغزو عد وللمسلمين اولقمع ملصة قال يكون احتسابه ذلك للامر بالمعروف والنهي عن المبكر فان امتنع عليه من امر مبالمعروف ونهاه عن المنكر وكان منكر، الذي ارتكبه عيانا كان له محاربته ان حاربه  قطعه الطرق والتعرض لمظالم الناس والتعدىعليهمو لحقه هذا القائم بالامر بالمعروف والنهيي عن المنكر لم يحاربه الابعد الاحتجاج عليه بأن المسلمين قد رأوا الامساك في الحبس على الاشياء التي قد نسبت الَّيك وشهر تعليكُ من المناكر وقصدك الى المظالم فإن أجاب لم يكن الا ما رآه المسلمون وان امتنع عن ذلك عملوا على الاستيثاق منه فان شهر السلاحو حارب على ذلك ولم يرجع الى الحق كان قصدهم في مجاهدتهم صدَّه على انهم يسكونه عن الاشياء التي قد نسبت اليه من المظالم والقصد لها والما كر والعمل لها فان تلفت نفسه في ذلك لم تكن فيه تبعة على هذه الصفة ، قيل فان أر اد حــذا الامام الخروج الى بعض النواحي لغزو قوم ظلمة متعدين وطلب صحبة هذا الرجل هل يصحبه قال از شرط عليه ان لا يفعل و لا يقدم على شي. الا برأيه وعرف صدقه فيذلك انه يقبل منه ولا يغصبه في شيءَجاز لدالخروج معه على هذه الصفة والله أعلم. هــذا آخر ما أردنا نقله من جوابات أحمد ابن عمر بن أبي جابر المنحى وتقدم في آخر إمامة راشد بن الوليد كلام ذكره ابن الاثير في كامله في إمامة حفص بن راشد وانها عنده في حوادث ســنة ثلاث وستين وثلثماتة وذكر هنالكحروب سلطان العراق لحفص بن راشد وكان فما ذكره انه اجتمع بجبال عمان خلق كثير من الشراة وجعملوا لهم أميرا آسمه وردين زياد وجعلوا لهم خليفة اسمه حفص بن راشد فاشتدت شوكتهم قال فسير عضدالدولةا لمطهر نزعبداته فيالبحر ابضا فبلغ الينو احي حرفان من اعمال عمان فاوقع بأهلها وأثخن فيهم واسر ثم سار الى دما وهي على اربعة ايام منصحار فقأتل من بها وأوقع بهموةمة عظيمة قتل بهاوأسر كثيرامن رؤسائهم وانهزم أميرهم وردوا امامهمحفص وانبعهم المطهرالي

انزوي وهي قصبة تلك الجبال فالهزموا منه فسير اليهمالعساكر فاوقعوا بهم وقعة اتت على اقبهم وقتل ورد وانهزم حفص الىاليمن فصار معلما وقدتقدم عن بعضهم مايةتطي انحفص بن راشد مات في امامته . فما ذكر دابن الاثير تخلط في الرواية " وفي كامل ابن الأثير في حوادث سنة اثنتين واربعين واربعائة قال: في هذه السنة استولى الخوارج-يعني السلمين المقيمون بحبال عمان على مدينة تلك الولاية قال : وسببذلك انصاحبها الأميرأبا المظفر ان الماك أبي كاليجاركان مقمها بها ومعه خادمهه قداستولى على الامور وحكم على البلاد وأساة السيرةفيأهاباً فأخذ أموالهمفنة روا منهوأبغضوه وعرف انسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحال فجمع من عنده منهم وقصد المدينة فخرجاليه الامير أبو المظفر في عساكره فالتقوا واقتتلوا فالهزمت الخوارج وعادوا الى موضعهم وأقام ابن راشد مدة يجمع ويحتشد ثم سار ثانيا وقائله الدبير فأعانه أدل البلد لسوء سيرة الديلم فيهم فانهزم الديلم وملك ابن راشد البلد وقتل الخادم وكثيرا من الديلم وقبض على الامير أي المظفر وسيره الى جباله مستظهرا عليه وسجن معه كال من خط بقالم من الدبلم واصحاب الاعمال وخربدار الامارة وقالهذه أحتىدار بالخرابوأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصر على ربع عشر ما يرد المهم وخطب لنفسه وتلقب بالراشد بالله وليس الصوف وبني موضعاً على شكل مسجد، (١)وال وقد

<sup>(</sup>۱) قوله تلقب بالراشد بالله الخ هذا اللقب وأمثاله لم تكن الاثمة من اصحابنا تلقب به في قطر من أقطار الامامة في المشرق او في الغرب وهذا من تخليط مؤرخي قومنا ــ وانظر الى قوله ونني موضما على شكل مسجد قاله تعبير سخيف فيه ثبي، من من التهكم لتستدل على مقصد هذا وامثاله في حق من يخالفهم ولتكون على بينة من

كان هذا الرجل تحرك ايضا أيام أبي القاسم بن مكرم فسير اليه أبو القاسم منمنعه و حصره و أزالطمعه هذا كلامه والله أعلم بصحته، وفي سنة ثلاث و خمسين واربعائة مات القاضي أبو على الحسن بن سعيد بن قريش

باب أمامة راشد بن على

ولم أجد تاريخا لوقت بيعته و لا عرفت نسبه غير آن الاحوال تقتضى انه بويع بعد حفص بن راشد وعلى ذلك تر تيب السير ، و وجدت تاريخا لتو بته الآتى ذكرها قريبا انها كانت في سنة اثنتين وسبعين و اربعمائة و ذلك بعد المامة كاستقف عليه ان شامالله . و في هذه السنة قتل القاضى أبو زكريا يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى و في يوم الاربعاء لا ربع عشرة اليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث و في نسخة اثنتين و خمسائة مات القاضى أبو على الحسن بن احمد بن نصر بن محمد المجارى ، وكان قبله بسنة مات القاضى محمد بن عيسى في صفر ، و حرجت عليه مين الامام الفرقة الرستاقية يريدون عزله ورؤساؤ هم يومئذ و خرجوا الى الرستاق في ذي القعدة سنة ست و تسعين و اربعائة فلم نجد ذكرا خرجوا الى الرستاق في ذي القعدة سنة ست و تسعين و اربعائة فلم نجد ذكرا

أنهم حتى في الحقائق الواضحة المشتركة لايعبرون خنها تعبيرا صحيحا أذا شاء لهم الهوى والا وأى غضاضة لوقال بني مسجدا وكأن هذا يرى أن الامام ثائر على خليفته في زعمه وقد لفق كلامه هذا ليبني عليه زعمه ولكن تعبيره الاخير كشف مراميه وأبدى عواره والامام قائم بأمر الله تعالى تبعاً لسلفه من الاثمة وهم منتخبون أماما بعد أمام أذا مات منهم سيد قام سيد والحقائق لاينكرها الاعدم البصيرة وأذا أنت اضفت المحقدة قول ايزالاتير قبل: وألهزم حقص الى اليمن فصار معلماً وهو اسطورة ومؤرخو عمان انبتوا أن الامام حقص مات في أمامته دون خلاف كمل لديك البة ين في أحلم على هذا النشويه التاريخي وعلى أحله

لمــاكمان بينهم غير أني وجدت تاريخا قال فيه خرج القاضي نجاد بنءوسي مغلوبا مطروداليلة الاثنين من سنة اثنتي عشرة وخمساتة. وقتل يومالسبت لثلاث عشرة لبلة بقيت من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وخمسائة قتله الامام راشد بن على. وخرج الامام بعد قتله من نزوى في تلك السنة ليلة الجمعة لا ربع ليال بقين من شهر شوال، وتوفي الالمام راشد بن على بعــد ذلك بيسير في هذه السنة وهي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . قال سعيد بن خميس الحداني عاش القاضي نجاد بن موسىين ابراهيم اثنتين وستهن سمنة وعاش ولده موسى ىن نجاد ستة وخمسين ومات وما مات حتى قتمل نمن قتل والده ثمانية عشر رجلا بمن يدعى السيادة ، قال وعاش ولده كهلان ابن موسى خمسا وخمسين سنة وعاش ولده معمر بن كهلان ثمانية وثلاثين سنة. وهـنده شروط شرطها القاضي أبو عبد الله محمد بن عسى السري رحمه الله على راشد بن على واصحابه: اما بعد فاذا طلبتم مني الاجتماع والالفة وبذلتم من انفسكم قبول النصيحة فانى اغب فيمقاربتكم وموافقتكم وكاره لمباعدتكم ومفارقتكم غيرالهلايصلح اجتماع الاعلى طاعة الله وطاعة رسوله فانه جعل فيطاعته المحبة والاجتماع والالفة وجعل فيممصيتهالعداوة والبغضا. والفرقة فان أردتم مني اجتماعاً فىالظاهر فانىلا يمكنني من ذلك غير ما أنا فاعل وان أردتم اتفاقا في الظاهر والباطن فحتي أرىمنكم غير ما أنتم عليه والله لا يستحي من الحق ولا دهان في الدين ونحن غدا مسئول بعضناً عن بعض وقد قال الله تعالى « يا أمها الذين آمنوا كو نوا قوامين بالقسط شهدا. لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله ولىسهمافلاتتبعوا الهوىأن تعدلواوان تلووا أوتعرضوافان الله كان بماتعملون

خبيراء وقد أنزلالله كتابه وأرسلرسوله وأوضحدينه ولاجهلولانجاهل فيالاسلام وقد تقدم من للسلمين خلفاءوقضاةوأتمة وولاة اخبارعمشاعرة وسيرهممروفة ظاهرة فمزاتبع سبيلهم اهتدى منخالفهم ضل وغوى وقد فيل أنبعوا ولاتبتدعوا (١). وقبِل بمرالامور محدثاتها ، وقبِلَ كل مي اذاذهب منه شي. بقي منه شي. الا الدين فانه اذا ذهب منه شي. ذهب كله و المسي. مخذول والله مع الذين اتقوا والدُّبن هم محسنون، فأول ما اشترطه عليكم أن تنصحوني ونعرفوني عيوبيوان تقبلوا نصائح المسلبن ولانردوا الحقعلي من جاءكم به بعيداكان أو قريبا بغيضاً كان او حبيبا وان تتوبوا الى الله من حجيع ذنوبكم وتنقوه عز وجل فى سركم وجهركم من العمل بطاعته وآداء جميع فرائضه واجتناب جميع محارمه والانتسداء بالسلف الصالح من المسلمين مع الورع الصادق والوقوف عن كبل شبهة وان لا تعملوا عملا الابحجة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والانتهاء عنه والموالاة في الله والمعاداة فيه ومشورة المسلمين اهل العلم والورع فيما يعرضعليكم من الامور وقد قال الله تعالى , وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل علىٰ الله، ولا تقتدوا برأيكم ولا تعجلوا في أموركم ثمحسن الرأفة بالرعية عامة وبأهل الصلاح خاصة والرفق بهم والسدل فيهم وان يتفقد الامام امر رعيته وقضانه وعماله وان اطلع على جور من عامل له او غيره انكر عليه وقام في ذلك بما يلزمه ولا تطلبوا العلو والرفعة فى الدنيا ولا تستنكفوا ولأرفعوا أنفسكم عن أدنى منازل الدين ولايكون القاضي اما ان يعطى

 <sup>(</sup>١) هذه الحكةمئ مأثوربعض الائمة الاوائل رحمهم الله وأما وشر الامورعدثاتهاء
 فن الحديث الصحيح وقوله بعد: كل شيء اذا ذهب الح فن أثر العاماء

الأمركله والاغضب وجذب بده ووقف عما يلزمه فأن من كانت هذه صفته لم بجز تفويض أمور المسلمين اليه اذليس ذلك من صفات المسلمين فان ولى الامام والياعلي بلد تمشورة عيره من المسلمين لايغضب وان كان للقاضي وال على بلدفعزله الأمام بغير رأيه لم يغضب ولم يقفعما يلزمه ولم يترك مايجبعليه وكذلك غير هذا من جميعالامور وانتقتدوا بمن سبقكم من أئمة المسلمين وقضاتهم وولائهم وان تتبعوا سنيلهم وان تهتدوا بهداهم وقد قال الله تعالى , ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وسامت مصيراً ، وأن لايحاف القاضي الناس لنفسه عا يحلف به الإمام فان هذا لانعلم ان أحدا سبقاليه من ولاة المسلمين وقضاتهم ، وأن تردوا الخيل التي اخذت من الرعبة ومع ردها عليهم لابجبرهم القاضي على الخروج معه لغزو ولاغيره ، الاان يتفقُّ للامام الحزوج بنفسه في أمريجب عليهم الحروج معه ولا يكون لهم عذر فيذلك والانتصفوا الناس في معاملاتكم ومدايناتكم فانكان لاحد عليكم حقافلا تمطلوه ايرضى بدونحقه تقيةأوضرورةأو للجثوء الىأخذ شيء من العروض حييأخذها بأكثرمن قيمتها في البلدولا تبيعوا ولاتشتروا لانفسكمالاان توكلوافي ذاك غيركم مزالرعية ممن هوغير داخل مُعكم فيحرمة وأمر ولايعلم البائع ان المشترى لكم ولاتقبلوا مرس الرعية الهذاما والعطاما وانتمنعوا خدمكموأصحابكم مزذلكولاتقبلوا من الناس اموالهم على وجه المعونة ولاترسلوا اليهمفىذلك الاانيتبرعواهممن تلقاء انفسهم أويشير بعضهم على بعضءنغير رسالةمنكم ولانتحملوا الديون الامن ضرورة في نفقة أو كسوة أو تقووا أمر المسلمين ولا تبذر واأمو السكم ولا أموال المسلمين حتى تحتاجوا الىأمول الرعيةو تأخذو امنهم على وجه القرض

أو المداينة أو المعونة وتحتجوا أنكمفعلتم ذلك ضرورة أوحاجة فليسهذا ممايوجد لكم عذرا فى اخذ اموال الرغية وان ترفعوا الطمع فبما لابجب لكم على الرعية وان تسووا في الحق بين القريب والبعيدوالحبيب والبغيض ولا تصفحوا عن أحد وتأمنوه ثم ثاخذوه وتعاقبوه بعد الصفح والامان ولاتخرجوا الى النواحي والبلدان بعسكر لانضيطو نهولاتشدونه عن الظلم والفساد ولاتلزموا الناس مالا يلزم م من الخروج بل تعذروا من له عذر من مرض او غيره ولانفوضوا أمر تحرجالناسالىالعرفاء الجهال فيبعدوا وتأخذوا الرشاء منهم ، ولاتجبروا الناس على الخروج بلازاد اتكالا على الضيافة من عند الناس ،ولاتجبر وهم على الرباط بلا نفقة ولاتسَتفتحو ابلدا من بلدان أهل القبلة وانتم لاتقدرون ان تولوا عليها وتحموها وتأخذوها من ظالم وتسلموها الى ظالم وان تبذلوا الانصاف لأهل السر والسنينةمن حرق منازلهم وخرابأ موالهم وتعرفونهم ذلك وكذلك جميع النواحياليي تجرى فيها الأحداث من عساكركم وأصحابكم وتظهروا اليهم الانصاف حتى تعلموا ان الحق عندكم مبذول لمن طلمهوالباطل مردود على من فعلمولا تخرجوا اليهم بعسكر تفعلوا عنده مثل مافعل عسكركم الاول واذاشكت الرعية عاملا من عمالكم وطلبت عزله عنهم ان تعزلوه عنهم ولا تكلفوهم عليه البينة وان تردوا مكاتباتكم الى ماكان عليه مكاتبات من سبقكم من المسلمين وان تفوآ بعهدكم ووعدكم وقدقال الله تعالى. واوفوا بالعهدان العهدكان مسئولاً ، ولاتكتبوا لاحد رقاعا خالية فارغة فان ذلك يخرج مخرجِالسخريةوالهزلوُقدقالالله تعالى ولايسخر قوم منقوم، ولاتفوضوا الى أحد الحكم بين الناس ولو كان لكم وليا حتى يكون عن يبصر وجه

الحكم، ولا تولوا والباعلي بلد ولاعلى حرب ولو كان لكم وليا حتى يكون عالمًا بعدل ماتولونه عليه . ولاتاخذوا الرّكاة من الناس بالقيد والحبس على التهم، ولاتقولوا لمن تتهمونه بكتمان الزكاة إنالانقبل منك إلا بكذا وكذا وهذا كاأنه حكم ولايجوز مع المسلمين الحكم بالتهمة ، وازلا تبعثوا في طلب الزكاة من الناس غير الثقاة لتوكلوهم في تسليمها الينكم فانه قد فيل ان هذاً لايجوز وان لاتزيدوا على خدمكم فيها تعطونهم من أجرة خدمتهم خلاف سعر البلد، ولاتاخذوا عطياتكم بغير حساب فان هذا لايفعله صاحب دين ولا دينا الا ماشاء الله ، و ان لا تــكتبو ا الى ولا تكم و امنا تــكم رقاعا لا يجوز لهم ان يعملوا بها ، وانكا تنفوا المسلمين ولاتعاقبوهم بالتهم والظنون فان العدول لانهمة عليهم، وإن عاقبتم أحدا من المسلمين فعرفوه خطأه الذي أوجب عقوبته عندكم ، و ان بلغكم عن أحدمن اهل الصلاح ماتكر هو نه فلا تعجلوا في عقوبته حتى يظهر وا الحبجة عليه عند المسلمين. وان لاتعرضوا لاَّحِد في فعل منــــكر تاويلا منكم انــكم لم تامروا تصريحا لم يلزمــكم في التعريضُ ، بل قد قيل ان التعريض يقوم مقام الامرالصريح ، وان لا تعملواً بالآحاد من الاخبار التيلاعمل عليها عندالمسلمين وان تقربوا أهلااصلاح وتدنوهم من انفسكم وتبعدوا أهل الجهل والسفل وتنزلوا كلا منهم حيث انزل نفسه ، وان تعتذروا الى من لحقهمنكم جفا. من المسلمين ،وان ترجعوا فى العبدة الني اشتربت من عند أبي الفرج والبيت الذي اشترى من عنــد موسى الفرقاني الى قول المسلمين ومايوجب الحق في ذلك ، و ان ترجعوا في حكم المال الذي بمنح الى قول المسلمين . ولا يستبد القاضي فيه برأيه دون المسلمين وان لاتعرضوا من عند أبي العرب بن أبي جابر شيئا من ماله بقرض

ولامعونة ولاعارية مولاتمنعوا ورثة ابراهيم بنعبد اللهمن مالهم بنيرحجة ولاحكم فانا لانعاران فيذلك جوازا فاذاسا لكم أحد حاجة فامانعم منجزة و إما لامريحة فان ألماطلةعند العطاء تنغيص وتُنكيد ، والماطلة مع ألحرمان سخرية وهزل وكلاالحالين مذمومان عند ذوي الدين ،و أنما يفعل ذلك من هانت عليه نفسه ودينه وعرضه ،فان قلتم أن ذلكمن خدمكم واصحابكم فلو علموا منكم الكراهية لم يتجروا على ما تـكرهونه الا ما شاء الله . قاماً اذا كانوا ليتقربوا بذلك البكم فانعاره واثمهر اجعان عليكم ،ولاتحرموا الفقرا. والمساكين هذا المال فان لهم فيه سها ولاتقفوا في شيء يلزمكم وتزيلواعن انفسكم اسم العذر في التخلف في العهد والوعد والتهمة بذلك وان تؤمنوا من خوفتم من المسلمين وتردوهم الى منسازلهم، فإن قاتم انسكم قد بذلتم لهم الامان فلم يثقوا بامانكم فلا أرى هذا يسقط به حجة عنكم ولايوجب عند المسلمين عذركم اذاكان قد عرفوا منكم الرجوع فيوعدكم والتخويف بعد بذل الامام خطه لهم بالامان وخافوه ان يفعلوا منهم من بعد كما فعلتم من قبل ،وان تبذلوا الإنصاف لأهل السرفي تلك الاحداثالشاهرة ،وتفعلوا يًا يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله انه كتب به الى بعض الآئمة ،وعليك اظهار الانكار في ذلك والعلب لمن فعله حتى يعلم الناس ومن فعل ذلك ان الحق معروف وانك مؤثره على ماسواه وتظهر الدعاءالى الانصاف حتى تبسط لطالب الحق بلسانه ،و إنا أشير عليكم مذلك في الاحداث التي جرت في السر وغيرها من النواحي والبلدان، وجميع الاحداث التي تجري من عساكركم واصحابكم ورعيتكم حنى يظهر عند الناس انكم انكرتم الباطل ولم ترضوابه ولم تواطؤا عليه ولم تتركوا الأمر بالمعروف والنهيء

المنكر وتزيلوا عن أنفسكم الاوهام الفاسدة، فاما اذا كنتم تنادون يتخويفهم وتظهرون الفضب على من تتهمون انه أراد ان يكتب الى الامام ويعلمه بما جري مزالاحداث فكيف يتجاسر الضعيف والمظلومان فعوا اليكم ويشكوا وينتصفوا بمن ظلمهم، واياكم والتقحم علىالاموربغير حجة ولا يرهان و إياكم وسو. التأويل فانه بروى عن النبيصلي الله عليه وسلم انه قال وأخوف ما أخافه على أمني تُلاثزلة العلماء وميل الحكاه وسو.التأويل، فانظروا لاتفسكم وسلوا المسلمين عما يجبعليكم ويلزمكم واتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم وآثار الصالحين قبلكم، ولاتميلوا بالناس بميناً وشمالا واحذروا يوما حذركم الله إياه فقال في محكم كتابه . واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظامون، وأنا أستغفر الله بما خالفت فيه الحق والصواب وصلى الله عَلى سيدنا محمد وآله وسلم تسلماً، والامام أراه ضعيف المعرفة قليل العـلم والبصيرة ولا أرى له أن يُولى واليا ولا ينصب قاضيا ولا ينفق من مال المسلمين شيئا ولا يعاقب أحــدا ولا ينفذ حكما ولا يفوض شيئا من امور المسلمين الى أحدمن الناس ولا يفعل شيئا من هذه الامور الا تمشورة المسلمين اهلاالعلم والورع تمن يكون حجة له في ذلك. وليس كل المسلمين يكون حجة في هذا وأنما الحجة هو الفقيه وهوالذي بجتمع لدحالان العلمو الورع فازفعل شيئامن دنده الامور ببصرنفسه أو عشورة من لا بكون حجة له في ذلك فانيأخاف ان لا يجو زلمولايسعه ولا يجوز لمن دخل معه فيذلك ولا يسعه، وان كان الامامضعيفالمعرفة قليل العلم والبصيرة لا يعرف المشورة ولا يعقلها ولا يهندى فأخاف ان لا يجوز للمسلمين ان بجعلوه إماما ولو كأذلهم وليا واخاف الايثبت لهعقد

إمامته وسلوا المسلمين عن ذلك ومن كان لا يعرف المشورة ولابعقلهاولا لهتدي لها فالله أعلم تجموز إمامته أم لا وسلوا المسلمين عن جميع ذلك ولا تأخذوا منه الامأ وافق الحق والصواب وأنا اسنغفرالله منكل خطاءكان مني في هذا الكتاب وغيره وصلى اللهعلى رسوله محمدالنبي وآله وسلم تسلما بسم الله الرحمن الرحيم توبةالامام راشد بن على عمل القاضي أبي على الحسن بن احمد بن نصر الهجاري : أنا استففر الله وتأثب من جميع ذنو في كلها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما عامت منها ومألم أعلم كان ذلك منى على العلم أو الجهل أو الخطا أو النسيان أو الندين او الاستحلال أو التحريم كنت متاولاً فيه او دائنا به وبما ارتكبته وأمرت به بما عملته جو ارحى او تكلمت به بلساني او اعتقدته بقلي ، وتاثب الي الله تعالى من السيرة التي سرتها بغير العدل مخالفة للحق ومن كل خطأ. مني في الزام أهل النواحي الخروج منها ومن ترك التكبر على نجاد بن موسى يعدعلبي بالسيرة التي سارها مخالفة للحق والعدل ومن ولايتي له على ذلك وتوليتي إياه بعد علمي باحداثه وفعلهومن الجبايات التي امرت مهاو جبيت بغير حق وانفقت في غير اهلها و مستحقيها ومن العفوبات التي عاقبت بها بغير الحق وتعديت فيها غير الواجب أو امرت بذلك من فعله ومن إخلافي لكل وعد وعدته ولم اوف به ورجعت،عنه ومن كل عهد عاهدته ثم نقضته ومن تقصيري عن القيام بما يازمني من الحق والعدل ودائن لله تعالى ُما لزمني في الاحداث التي احدثت في القرى على أهــل القبلة من الخراب والحرق واخذ الاتموال وعقر الدواب والاحداث في تخريبها وماجري من العساكر التي اخرجتها ومن كل حرب حاربتها وسفكت الدماء فيها بالحرى وملزم نفسى بذلك وما

لزمنى من حقوط منان ودية وارش وغير ذلك فا نادائن للمبالخر وجمنه والحلاص الى أهله و مستحقه وقابل قول المسلمين أو عقوبته بغير ما يلزمه ومعتقداني على ماسلف منى فى نفي احد من المسلمين أو عقوبته بغير ما يلزمه ومعتقداني لا أرجع الى ذنب أبداً وان علمت بذنب بعد هذه التوبة و لم أتب منه فهو وليته ولم يكن لى ان وأليه شهد الله وكفى به شهيدا ومن خضر من المسلمين وكانت هذه التوبة من الإمام راشد بن على بحضرة القاضى ابي عبد الله محمد ابن عيسى ، والقاضى ابي على الحسن بن احمد بن عمر بن ابي عابر ، وعلى ابن داود ، وعبد أنه بن اسحاق المنقالي وغيرهم من المسلمين وكانت هذه الشهادة يوم الائتين لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سسة الشهادة يوم الربعة واربعائة

بسم الله الرحمن الرحيم جواب من القاضى ابي عبد الله محمد بن عبسى رحمه الله الامام راشد بن على عبد الله عنه من هذه التوبة وما رد عليه فيها سائلت عن التوبة التى دعاك الجماعة اليها والى التكتاب الذى كتبوه لك فيها فاعلم أني نظرت في ذلك على قدر ضعفى وقلة بصير تي فرأيت الكتاب يشتمل على معان كثيرة يطول شرحها غير انى أذكر لك من ذلك ما يسر الله والله والتوفيق لذلك ، أما توبتك من السيرة التى سرتها بغير العدل مخالفة للحق فان كان ذلك قد جرى منك على الاستحلال والتصويب لنفسك فلا أرى هذه التوبة تكفيك ولا تصح لك ولا يقبلها المسلمون منك حتى تفسر ذلك تفسيرا غير هذا وتتوب منه بعينه على التفسير، وان كان منك

ذلك على التحريم والتعدد لمخالفة الحقءند فعلك فماكان فيها من تلف نفس أو مال قعليك الضمان والخلاص من حقوق العباد في الأمو الرو الانفس مع التوبة ، وأن كان ذلك منك جهلا بحرمته وظنا منك انه واسع لك من غير تعمدللحرام ولاقصدمنك لمخالفة الحق والاستحلال لذلك بديانة وتأويل فقد بوجدفي مثل هذا انه يخرج مخرج التحريم وقد تقدم القول في المحرم وما يلزمه من الضان في الاموال والا'نفس والخلاص من ذلك، وأما توبتك من الحبايات التي أمرت بها وجبيت بغير الحتى وأنفقت على غير اهلها ومستحقها فالامر فيه على نحو ماتقدممن|الكلام في المحرم والمستحل. فانكان ذلك على وجه الاستحلال لماحرم الله فلا أراك تكتفي بهذه النوبة ولا يصح ذلك حنى تفسر تفسيرا غير هذا وتتوب منه بعينه على التفسير وانكان منك على وجهالتحريم فقد تقدمالكلام فىالمحرم وعليك الخلاص من جميع ما اتلقته من الاموال والانفسروان كانذلك على وجهالعمي والظن انه واسْعَاكَ فقدتقدمالقول فيذلك انه يخرج مخرجالتحريم. واماتوبتك من العقوبات التي عاقبت سا بغير الحق فانها تجري بجري ماتقدم من القول به والجواب واحد، واما توبتك من كل حرب حاربتها وسفكت الدما. فيها بأمرك فانكنت حاربت حربا بعد حرب منها ماهو بالحق ومنها ماهو بالباطل فتبت من جميع ذلك فلا يحو زلك ان تنوب من الحق وعليك التوبة من توبتك من الحق وعليك التوبة ايضا من الحرب التي حاربتها بالباطل، وان كان على الاستحلال فقد تقدم الكلام في المستحل و اذكان على التحريم فقد تقدم ايضا الكلام في المحرم وما يلزم في ذلك من الضان في الاموال والانفس، وانكنت مخطئاً في جميع محاربتك من أول الى آخر فقد أصبت قيالتو بقعتها .وامااتضهان فهو على ما تقدمهمن الكلام في المستحل و المحرم . و اما توبتك من ولايتك لصاحبك فان كنت علمت منه حالا تحرم به ولايته علبك اوتوليته على أول وجه لايجوزلك ان تتولاه عليه فقداصبت في توبتك من ولايتهوان كنت توليته من أول وجه تجوز لك ولايته علبهولم تعلممنه حدثًا مكفراً فقد اخطأت في توبتك من ولايته بغير حجةً وعليك ان تتوب من توبتك من ولايته ، وإن كان قد صح عندك عليه حدث مكفر بشهرة لا دافع لها او بشهادة عدلين مع تفسير الحدث اوشهــادة عالمين بالحدث بتفسير او يغير تفسير أوشاهدت أنت منه حدثا مكفرا او أقر عندك بذلك وتوليته مزيعد فقد أصبت في توبتك من ولايت على هذا الوجمه ولكن استتبه من ذلك فارن أب وكان مستحلا فقد قيل اله يرجع الى حالته الاولى من الولاية ولا نعلم فى ذلك اختـــلافا . وآن كان محرماً فني أكبئر القول\ن يرجع الى ولايته ، وقيل فيه قول آخر ولا ارى لك أنَّ تهمل أمره ولا ان تترك استتابته ولا الانكار عليه اذا قدرت على ذلك فان لم تفعل ولم تستتبه فأخاف ان تكون أتيت خلاف ماعليه أهل الحق والعدل من المسلمين. واما توبتك من توليتك اياه بعد علمك في احداثه وفعله فان كنت علمت منه حدثا مكفرا ووليته على ذلك الرعية فجار عليهم فى أنفسهم واموالهم وانت محرم لذلك فأخاف عليك ضيان ذلك فىاحداثه ان أتلف شيئا من أموال الناس وأنفسهم ، وان كنت مستحلا لذلك فقد تقدم من الكلام في المستحل والمحرم والجاهل مافيه كفاية ان شاه الله تعالى واما قولك وملزم نفسك مالزم للعباد من حق وضارب ودية وارش وانك دا تن بالخلاص سنه فهذ هو الصواب اذا صدقته بفعل وقيام في خلاص نفسكمن حفوق القهوحقوق العباد ءواماالقوليو حدهبلاقعل ولا قيام ولا اجتهاد في خلاص فما النفع في ذلك ،وقد قيل لاينفع التكام بالحتي الا بانفاذه وقد قال الله تعالى . يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تضلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون ، وأن كنت محقافي هذه الفصول كالما والمعانى التي دعاك الجماعة الى التوبة منها ولم يكن منك خطأ في ذلك في الظاهر ولا في الباطن فتبت من الحق ليرضوا عنك فلم يكن لهم أنّ يدعوك الى التوبة من الحق ولا لك ان تجيبهم الى ان تتوب مر\_\_ الحق فاذا فعلتم ذلك جميعا كان عليك وعليهم التوبة ءولو ان الجماعة عنداستثابتهم عليه ربماكان أسلم لك ولهم وأخف وأسهل عليك وعليهم ولولا مخافتي ان لايسعني السكوفخ ولا التعافل عن جوابك فيها سالتني عنه لم أذكر لك شيئًا من هذا ولكنك سالتي عمـــــا يلزمك في تلك التوبة فاستصعبت الامساك عن رد جوابك ، وقد ذكرت لك ما قد ذكرته على قدرضعني وقلة بصيرتي فان كان حقا فهو من الله تعالى فخذ به وان كان فيه مخالفة للحقّ فلا إناخذبه وأنا استغفر الله منكل ماخالفت فيه الحق والصواب والحسد لله رب العالمين وصلي الله على رسوله محمد النبي و آله وسلم تسليها اه كلام القاضي أبي عبد الله محمد بن عيسى السرى رحمه الله تعالى ولم نجد جوابا لكلامه وما ندرى ماذا كان بعد هذه النصائح البليغة الصادرة عن صدق الاخلاص. غير أنى وجدت أنه قتل رحمـه ألله في يُروَى في موضع على طريق مساجد العبادغر بيالمقبرةالبكبيرةالني تمرعلي حظيرة غلافقة وألم بسم قاتله ولم يؤرخ وقت ذلك وفي سنة أربع وخمسمائة لثبان ليال بقين من المحرم

مات أبو بكر احمد بن محمد بن المفضل وفى سنة ثمان وخمسيانة ليلة الاربعا. لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان مات القاضى ابو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن سلمان بن المفدى السمدى الكندى

أذكر نادبخ وفيات الشيخ محمر بن صالح وذرارير

وأنما نذكرهم في موضع و احد لحسن سلسلتهم فان بعضهم 'يعقب بعضا وبعضهم من بعضُ وكـالم،فقها. أجلا. وأولهم جدهم الاكبر أبو عـدالله محمد ان صالح وقد توفى ليلة السبت لليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة احدى وثلاثين وفىنسخةسنة ستوثلائين وخمسائة وتوفى ولده أبوبكر احمد مامحمد ان صالح ليلة الاثنين في النصف الاول من الليل لليلة خلت من صفر سنة ست و أربعين وخمسهائة رحمهالله ورحمأباه والمسلمين، هذا الشيخ هوشيخ احمد بن عبدالله صاحب المصنَّف و نوفي ولده أبو القاسم سعيد بن أحمد بن محمد ان صالحرحمه الله وغفر لمصحوة بومالاحد للبلتين خلتاً من شهر ربيع الاول سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وقبل وهو الآكثر انه نوفي لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الاول سنة تسع وسبعين وخمسهائة و كانِ موته بعد وقعة بوه بأريعة أيام وتوفى ولده عبد السلام بن سعيد بن احمد بن محمد بن صالح ليلة الجمعة لسبع ليال بقين من ذي الحجة الحرامسنة اثنتين وعشر بنوستمائة وتوفي ابنعمه سعيد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن صالح سنة اثنتين و ثلاثين وستماتة وهو الذي كازفى زمزالفقيه عثمان برأىيعبدآلله الاصم رحمهما الله وتوقى أبو الحسن بن احمد بن أي الحسن بن سعيد بن احمد يوم الثلاثا. ضحوة النهار لخس ليال خلون من شهر القعدة سنة خمس غشرة وفى نسخة سنة اربع عشرة وسبعائة ، وتوفىالفقيه ابو الحسن بن سعيد بن أحمد بن محمد بن احمد

ابن محمد بن صالحصبح يوم السبت لسبع ليالخلون من صفر سنة اربع وثلاثين وسياتة ،وتوفي أحمد بن ابي الحسن بن ميدين احمد بن محمدين احدين محمد بن صالح يوم السبت ضحوةالنهار لليلتين خلتا وفي نسخة بقيتامن المحرم وفي نسخة من صفر سنة احدي وثمانين وسبّائة ، و تو في ابو القاسم بن افي الحسن بن احمد بن أبي الحسن نسعيد بن احد بن محمد بن احد بن محد بن صالح عشية الجمة سنة سبعائة واربعين، وتوفى الفقيه أبو سعيد من أحمد بن أتي الحسن بن احد بن أبي الحسن بن شعبد بن احمد بن محمد بن احمدبن محمدبن صالح يوم الثلاثاء لعشير ليأل بقين مل شهر ومضان سنسة احدي وستين وسبعاثة فأنظر الى هذه الدرية المباركة الطبية , ذلك فضل الله يؤتيه من يشا. والله ذو الفصل العظيم، وهذه السلسلة في تتابعها تشبه سلسلة آل الرحيل من محبوب بن الرحيل الى سعيد بن عبد الله كلهم فقها. أجلاء أهل فضل و ورع وفقه واسع وعلم نافع ليس فيهم من يطعن فيه ولا من يشك في فضله والله أعلم بالفقهاء الذين كأنوا من ذراريهم بعد من ذكرنا فقدغابت عنا تواريخهم وتشابهالسلسلتين لمسلمة نجاد بن ابراهيم وذرارية ، وفي المتاحرين سلسلةً ال مداد وهم قموم من النعب والنعب من قضاعة ,و يقرب من ذلك سلسلة الصلت ابن مالك فان كثيرامن الائمة والعلما بنانوا من ذريته والحمد فقه رب العالمين وبالجملة فان الحبر يتبع بعضه بعضا وكذلك الشر وكثير من البيوتات لم يفادق احلها العلم وكثير منها لم يفارقهم الشرف والدين شرف الدارين ودعأ ينقطع فيبعض الاحيان ثم يرجع والناس معادن، وسلسلة أتمة الرستميين فى المغرب لذلك شاهدومثل هذا كثير وآنما نستغرب منها حصول التنابع على نسق واحد حيث لا يكون في السلسلة من يطعن عليه في دين

و شرف أو علم والفضل بيدالله يؤتبه من يشا. والله ذو الفضل العظيم ﴿ تَنْبِيهِ ﴾ ذَكر بعض المتاخرين ثلاثة أنمة لم نعرفهم إلا من سيرته ومن حفظ حَجة على من محفظ: أحدهم عامر بن رأشد بن الوليدا لخروص قال عقدت له الا مامة سنة ست و سبعين و اربعمائة ، قال و كان رجلا عالما ز اهداً ذا ذكاء وفطنة محسناً في الرعية ، قال وكان إماما شاريًا ، قال و هــو آخر الأئمة الشراة من بني خروص. قال فاستقام على الحق حتى توفاهالله رحمَّ لله عليه وأنت تدرى إن هذا الوقت الذي ذكر فيه بيعته هــو وقت إمامة راشد بن على بعينه فان صح ماذ كر فكائنه إنما بويع فى وقت إمامة راشد لإن الناس قد اختلفوا على راشد على حسب مًا تقدم، والامام الثاني محمد ابن غــان بن عبد الله الخروصي ، قال وكان أمام دفاع فأر ادوم أن بكون شاريا فخاف!ن لايطيق حمل الشراء خوفامن خلفاً. بغداد ، قالـوكان رجلا عالما بليغا زاهدا ذا حلم و رأفة للرعية غيوراً على الممالك . قال نوكان أكثر حربه اليسا وأرض نجد، قال وكان في إمامته عادلًا لم يعب عليه أحد في زمانه ولا طعن عليه أحِد في شيء من أحكامه حتى توفّى رحمة الله عليــه . وأقعاله الغريبة ان كل أحد أراده بسوء وعزم على حربه ومخاصمته ووصل هذا الإمام في ساحته يسلم المخاصيرله الا"مر من غير قتال ، والامام الثالث لخليل بن عبد الله بن حمر بن محمد بن الخليل بن شاذان . قال عقدت له الأمامة بنزوى وقاتل فيها النباهلة باء واستولى عليها وقهر الرستاق ونخل

ال نبان ملوك عمال الدين ملكوا في فيترة من الامامة من حدود منتسف
 التيون السابس الى الحرن العاشر وهم الماوك الذين ورد ابن بطوطة على عمان في عهدهم

وجميع أقطار الباطنة : قال ثم ان النباهنة استنجدوا ببنى هلال والجبور ، قال ولم يزل يفاتلهم فى ثل ارض ولم يعب عليه فى إمامتـــــه أحـــد حتى توفى رحمة الله عليه مــــــقها على طريق الحق

## باب امام: محمد به الي غسامه

وهو فيا أظن من أ° ةالطائفة الرستاقية وهم الغلاة في أمرموسي وراشد ولم أجده مصرحا به كذلك غير أني عرفته مر أحوالهم فان أبا بكر أحد بن عبد الله بن موسى كان محتج له ويناظر عنه في سيرة سهاها سيرة اللبررة ولم أجد لمحمد بن أبي غسان ذكرا في نسبه غير أني وجدت تاريخها لموت القاضي ابي بكر احمد بن عمر بن ابي جابرالمنحي إنهمات بوم الاربعاء ضحوة وقد بقى من رمضان اثنا عشر يوما سنة ائتتين وخمسين وخمسياة قال وصلى عليه محمد بن أبي غسان الحروصي . فان كان هذا المصلى هو الامام المذكور فهو خروصي وأن كان غيره فالله أعلم به غير ان هذا الوقت عبو المذكور فهو خروصي وأن كان غيره فالله أعلم به غير ان هذا الوقت عبو

وكانوا على شيء من بذخ الملك والحيروت وأبية السلطان وكثير من ينزع منهم الى النهوات ولهم عنى من ينزع منهم الى النهوات ولهم شعراء فحول مدحوهم بطوال القصائد ويمنها وسعر من ارقى طبقاته يؤخذ بن ثناياء ان ملك بني نهان كان على جانب من القسوة والسطوة والمدنية الآخذة بنسط من الابتكار والانشاء والسران ولم يكونوا نزاعين الى شهوات فقط ومن شعرائهم من هو على قوة العلم والدين لاحتجبقية شعراء الملوك مجردين من الدين واقد أعلى ومورد هؤلاء النعراء الاعاد ابو بكر السئالى ودبوانه موجود من أجود شعراء بني نهاد وأركاهم وفيهم بقول:

وَانْتُمْ بَنِي نَبِهَانِ امَا نَجَارَكُمْ فَرَاكُ وَأَمَا فَعَلَمَكُمْ فَجَمِيلُ أَضَاهَتُ لِمُكِمَ فِي كُلُ شَرِقَ وَمَعْرِبُ مَصَالِيحٍ فَضَلَ مَالْهَنِ أَفُولُ فيها أحسب وقت إمامة محمد بن أن غسان ، ثم وجدت ان امامة ابن أبي المعالى كانت في سنة تسع و اربعين و خسماية . وظر بذلك ان المصلى غير الامام او انه كان إماما فعزل. ويمكن ان يكون محمد هذا همو ابن الامام راشد بن سعيد لما تقدم أن أبا اسحاق كنى راشدا في شعره بأبي غسان. ولمدح اهل الباطنة له انه من ابناء الحلفاء والله اعلم بحقيقة الامر وكانت الطائفة الرستاقية تحاول الغلبة على الدولة حتى ظهروا و من محاولتهم ماتقدم وفي بعض التواريخ قال: خرج القاضى نجاد بن موسى كان فيها يظهر قاضيا له وفي بعض التواريخ قال: خرج القاضى نجاد بن موسى مغلوبا مطرودا ليلة إلى الهل المواريخ قال: خرج القاضى نجاد بن موسى مغلوبا مطرودا ليلة وياد في دولة محمد بن خبش و محمد بن أبي غسان . و كتب محمد بن ابي غسان إلى الهل الموار ويرفل إلى الهل الباطنة كتابا فأحابوه بحواب طويل بليغ يرشح بالسرور ويرفل بالحبور وذكروا فيه أشعارا أعرضنا عن النثر اختصارا ونقتصر منه على الشعر اختيارا قالوافيه:

وقلنا له إذ بدى طالعا ألا مرحبا مرحبا مرحبا و وقائداً له إذ بدى طالعا ألا مرحبا و وكان له خير من رحب حبا حباب المسرة مسطورة بما قد أفاد وما قد حبا ذهبنا بما ساق مررحكم إلى نيل آمالنا مذهبا كسافا عوشاً ألفاظه من الرشد برد الهدى مذهبا ثم ذكروا بعده الفاظا مشورة كالدر المسطورة ثم قالوا بعده:

عملو سماوات الجلالة فاخرا بأب شريف ماجد أو خال

وله مناقب حازها من قومه تاریخها من عهد عصر خالی وعلاه فهو من النقصية خال وخلامن الادناسطى نجاره ان شم خلب بارق من غير ه 🏻 شمنا لجود يديه بارق خالي ثم قالوا بعده: الذي خلص عند النقد والتميز خلوص الذهبالابريز إستخرجه الله من عنصر الافارم الاطايب يئا استخرج نبيه صلى الله عليــه وسلم من لؤى بن غالب • وقد أعاد الله بـــــلامته ووجو دملحذه الدعوةماكان إِقَاتًا ، وجمع من شملهم شتاتًا . واختارهم وأحياهم بعدان؟انوا أمرَّاتا .وهو مااشتمل به من ملابس الورع والديانة والنزامة والصيانة . أعل لما تقلدم من هذه الامانة والجماعة به راضون وعن سواء معرضون فالله تعالى محرس علينا شريف بقائه ويزيد فى رفعته وارتقائه ويديم عليه ماانسع مزنعمائه ويتعم علينا عاجلا بكرح لقائه خافقا بإرضنا فيعذبات لواثهمؤ يدا بالنصر آله الى ان قالوا : وعضده بالهزير الضرغام والسيدالقمقام والبطل المقدام القاضي الانجل السيد سيف الاسلام وعين العلما. والجبكا، ذي البصيرة والرشادوالصلاح والسدائا لمبارز يوم الجلاهأي المعالى بحادبن موسي ينجاد إلى اخرامان كروهوك الهمموجو دفي محموع سير المسلمين. وفي سنة ثلاث وثلاثين وخسيانة فى شوال ليوم بقيمنه مات القاضي ابو محمدالخضر بن سليان وذلك يوم الخيس ويحوا لجداأتن النظراو في استمست وثلاثين في بيع الآخر ليلة الجمعة مات غُمَّان بن مُوسى وَحَالفه اهل العقر من نزوى ولم يدخلوا في طاعت. وذَلَكَ لاَجْلَ قَدَحَهُمْ فَيَ امامته ولعله حيث كان منالطاتفةالرسافية فحاربهم طويلا وقطع النخيل وكمر الانهار ووقعت في الحرب احداث لاتكاد تخلو منها معرة الجيش ولايقدح ذلك في إمامة المحقيقير ان اهل العقر لما لم تدفن المامة ثابة عندهم ردوا عليه بسيرة ذكر وا فيهاالاحداث الواقعة وجعلوها من المناكر وحملوها على القائم بالائمر وهذه السيرة التي فيها الرد تنسب لا في بكر احمد بن محدين صالحو هو شيخ ابي بكر احمد بن عبدالله ابن موسى صاحب المصدِّف و وهذا التليذ على شيخه ردا بليغامسلما لوسلم صحة اصل الامامة غيران شيخه يقدح في اصل المام إلا من شاء الله من الممتنا و اخذنا راى الجماعة من اهل تحلتنا و لم يقف من وقف عن شك في الاصل بل خوفاهن معارضة الهل المخيوالجهل وكراهتهم الدين وقد قال على بن المحتل و لا عقول الحراسة المامارة لا تحوز حتى محضرها الدين وقد قال على بن أبي طالب : واحمرى انكان المامارة لا تحوز حتى محضرها المحاضر ان يرجع و لا للغائب ان يختار الاول التي مقائل رجليان رجل ادعى ماليس المحاضر ان يرجع و لا للغائب ان يختار الاولة مقائل رجليان رجل ادعى ماليس المورجل منع ماقيله قال : و هكذا و جدنا عن غيره فا نظر في ذلك و بالله التوفيق المورجل منع ماقيله قال : و هكذا و جدنا عن غيره فا نظر في ذلك و بالله التوفيق المورجل المقالة و بالله المورجل منع ماقيله والدي والمام المورجل منع ماقيله قال : و هكذا و جدنا عن غيره فا نظر في ذلك و بالله التوفيق المورجل المقالة والمناه والمورود والمناه والمارة المورود والمناه والمارة المورود والمناه والمورود والمناه والمورود والمناه والمورود والمدورة والماله والمورود والمناه والمورود والمناه والمورود والمناه والمارة المورود والمناه والمارة المورود والمورود والمناه والمورود والماله والمناه والمورود والمناه والمالة المورود والمناه والماله والمورود والماله والماله والماله والماله والمورود والم

#### باب امامة موسى بن الى الممالى بن موسى برب نجاد

بو بع له سنة تسع و أربعين و خمسياته وهو فيها أحسب من اتمة الطائفة الرستافية . ولان يومنذ الملك(١) بعمان محمد بن مالك ولم أجد ذكر نسبه، غفرج عليه أهل عمان وكان يومئذ المامهم موسى بن أبي المعالى بن موسى بن ١١ «الملك غير الامامة للراديمس ملك بالقهر كما أن الامام من نصب بالاحتيار والشوري نجاد في عسكر لا يحصى ولا يعد ، وخرج الملك في جملة اليحمد الا الاتمل منهم وخرجت معه عامه ربيعة ، وكان أيضًا مع أهل عمارٍ عامر ربيعة فخرجوا حتى توافوا بقرية الطو وكانوا قداستضعفوا أنفسهم عزالصولة وأجمع أجم علىالرجوع وطمعوا في السلامةوأعطو اثقلهم العقبة وتاخروا ليكونوا حامية لساقتهم فلما صارت المطايا على العقبة وصلت اليهم البدوفي زحف من البحمد فالهزمت أهل عمان ولم يعقب أحد عند ساداتها فقتل الرئيس وأخوه أعنى أبا عبد الله بن أبي الممالى وقتل من الناس خلق كثيراً وأخذ من الناس مالا يحصى وكذلك الموت بالعطش ولم ينج الا ذو عمر طويل وأتت اليحمد والبدوعلي جميع التخافيف والدروع والسلاح وكان ممن أخذته البدو الرئيس ابا المعالى بن عبد الله وعبد اللهن خنبش بنأزهر واحمد بن محمد الصليحي وجماعة من أهل سمدو من سأتر الناس عددلا يحصى و كانت هذه الوقعة في يوم الاربعاء في يوم تسعة وعشر يزمن صفر سنة تسع وسبعين وخمسيائة فمدة امامته عشرينسنة، وسيأتي كلام يقتضي انهم تصبواً في عصره اماماً. وفي ايامه مات القاضي ابو على الحسن بن احمد من محمد بن عثمان رحمه الله، عشية الجمعة لسحاليالخلون من ذي القعدة سنةست وسبعين وخمسائة ، وكان الملك قد أرسل اليهم قبل خروجهم عليه بثلاث سنين نصيحة

قال فيها نيسم الله الرحمن الرحيم مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تبعثوا بينناما كان مدفونا لاتطمعوا ان تهينوناونكرمكم وان تكفالاذىعنكرو تؤذونا يتصدر لسيدنا الاجل الابجد والمشامخ الاجلاء الفضلاءالانقيا.حرس الله ايامهم واسبغ إنعامهم واجزل في الخير اقسامهم اني قدكتبت قبل كتابي هذا كتابا اطلب فيه إيضاح الحقوواظهار برهادالصدق ولم يرجعوا لى جوابا يقطع ولا أتوا بايضاح ينفع والحاجة والاشفاق من شقاق يدعوالى المعاودة وان كان كلاى لا يسمع و تنصلى بالنصيحة لا ينفع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرجوع الى الحق خير من النمادى فى الباطل ، والحق كلما كشف تبلج والباطل كلما كشف تلجلج والذى شرحته أولا أشرحه آخراً غيرة على حضرتهم الشريفة ان الحق واضح لا يفنى والباطل لا يخفى فالهما طائفتان لا تشبه احداهما الاخرى لان الحق نور والباطل ظلمة فشتان بين الذور والظلم وقال شعرا :

لقد أسمعت من تدعو لحق ولكن ما بحق من الادى أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليك من مراد ولكن قد قبل في المثل: اذا أقبلت الفتن رع من خليك من مراد الهم يعرفون ما أقول حقاً ولكن قد قال الله تعالى (وان فريقامهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) وقال الله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم) وقد جعلت بيني وبينكم حكما وقد أشهدت الله وملائكته عليكم واسألكم ناحية وتعطوهم المواثيق بالايمان على أنفسكم وقبول الحق و يجتمعوا وتجتمع والحق مقبول الحق ويحتمعوا وتجتمع والحق منده الامور الخوف فايس هذا من سيرة المتقين قمن تمسك بحبل الله يحلق فومة لائم وان تطرحوا أيديكم في بدى وتقبلوا ما أقوله فانا لكم الكفيل لما تحاذرونه من أمن العجم وأنا لكم مقاسم ومساهم فيا يأيكم الومتم الدكفاف وتمسكتم بالتقوى والعفاف وأعطيكم بمآثر تطبب قلوبكم الومتم الدكفاف وتمسكتم بالتقوى والعفاف وأعطيكم بمآثر تطبب قلوبكم الومتم الدكفاف وتمسكتم بالتقوى والعفاف وأعطيكم بمآثر تطبب قلوبكم

وربما اذا اجتمعنا كان للمسلمين راحة وللضعفاء قال الله تعالى ( وعمسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يلم وأنتم لا تعلمون ) وأنا قد استيقنت فيا مضى كثيرا من ايام ذلك والله الى يوى هذا ولو كنت محبا لقطيعة ومعتمدا لفرقة لكان من أسرته بالامس بغرية كدم ما سلم لكن سلمهم الله تعالى، ثم من اقتضى فيه رجاء أن يعرف ما أنا عليه وأن يجمع الله بنا شمل المسلمين وان ينفع بنا الضعفاء والمساكين مو تد صرت يا قال الشاعر :

قالت هريرة لما جنت زائرها م وياعليك وويلى منك يارجل وأنا مع ما قد حدثت إعلى نفسى فيكم بليت ولعلو عسى وأقول مكابرا لعقلى عسى أن تنتبهوا من غفلتكم وترجعوا عن مدخل كم وينسدا لحال وتنصاح الاحوال لان هذا المدخل مدخل طمع ملك وطلب عرض و ثار وقد قال تعالى ، ولا يحيق المسكر السي. الا باهله ، وقال تعالى ، ويمكر ون ويمكر الا أنفسهم وما يشعرون ، ولا يثبت الله أمراً ظاهره عدل وباطنه جور وظلم الله أنفسهم وما يشعرون ، ولا يثبت الله أمراً ظاهره عدل وباطنه جور وظلم على الله وقد قال الله و يستخفون من القول في ألى من حضر تكم قبول النسيحة معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول في ألى من حضر تكم قبول النسيحة وقر لك المعجب ولا تكونوا كالذين قال الله فيهم واذا قبل له الق الله أخذته العزة بالاثم في احداد من الله أخذته العزة بالاثم في احداد من الله أخذته العزة بالاثم في الحداد من الله أخذته العزة بالاثم في المواد الشر وأنا فيكم كما قال الاول العني وبين كم و وقوع الفرقة والقطيعة وانفتاح الشر وأنا فيكم كما قال الاول ا

اذا مرصنا أنيناكم نعودكم وتعتبوت فنأتيكم فنعتذر أفي الكتاب وجدتم ذافعدركم بيني وبينكم الانجيل والزر وأنا المبتدأ بالقطيمة والمنظاهر على بالحرب والشنيعة وأنا مع ذلك أدار بكم وأعالجكم وأبدل لسكم مني النصيحة محبة فيكم واشفاقا عليكم وابق على سدة الحال بيني وبينكم فان تقالوا ما قد بذلت لكم من النصيحة والمودة في تقبلوا الحق وتسلموا له فأنا لكم أخ وناصح وصديق مساهم ومقاسم وان غيبتكم الاهواء واستحال بكم حب الدنيا واستحوذ عليكم الشيطان وقد قال الله تعالى وأفن زين للدين كفروا المه تعالى وأفن زين للدين كفروا المه تعالى وأن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن عدالله فهو المهتدى وقال ومن يهد الله فاله من مصل وقد قيل من لم يكن لهمن نفسه فلما أرأيت الود ليس بافع عمدت الى الامرالذي كان أحزما فلما رأيت الود ليس بافع عمدت الى الامرالذي كان أحزما فلما رأيت الود ليس بافع عمدت الى الامرالذي كان أحزما فلما رأيت الود ليس بافع عمدت الى الامرالذي كان أحزما فيره أي وفي الشر بجاة ح ين لا ينجيك احسان وبعض الحلم عندالج على للذلة اذعان

حيثند طابت نفسى عن صحبتهم وحققت شدة طلبهم ومفارقتكم ستاتلاعلى نفسى ماأفدر عليه لاصدآ لسبيل الله ولا عادعلى مغلوب قوم اذا غلبولاحجة على الطالباذا طلب وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم اللي التهلكة ، وقد قيل في المثل : دون الحرجم يقتل البكرجم فكنت مستعدا للجهاد على نفسى دافعا للظلم وراداً للعشم وخوفاً من طلب النار والحرب مشتقة معنى من الحرب وليس كتابي هذا خوفا ولا فرقا من القتال اذا وقع النزال والرفان الحادم أقل فلا آمن من ذلك الا أن حذرى من القطيعة والفرقة اشد مما

تظنون ومتى عاد جوابكم بالامس بذلت جهدى وشمرت لغاي طاقى وقابلت بعون الله وارجو ان تذكروا نصيحتي وترجعوا الى قولى بعد فوت اشياء كثيرة ما كنت او د ان تكون لكن الامر لله الواحد القهار اطؤا على ارجلكم ان شئتم الباطل و الله شاهد عليكم اذ قد اجتمدت وبالغت في طلب السلامة بالالفة بيننا وترك الشقاق ولم العصى فأبيتم الاما قد سولت لكم أنفسكم وقال شعراً :

فمأبال من أسعى لا جبر كسره حفاظاوبنوى منعداوته كسرلي وآني واياكم كنن نبه القطا ﴿ وَلُو لِمُ يَنْهِ ۖ ﴾ لبات ولم يسر اناة وحلما وانتظارا بكم غدا فاأنابالوانى ولاالضرعالغمرى

كفكف غربك واستوقف سربك واودعالعصا بلحاها والدلو برشاها فان من روتها ورأمها ان امتحنا اروينا وان قدحنا اورينا واز نكينا أدمينا يحول الله وقوته لا بحول مسنى ولا قوة وأنا متوكل على الله , ومن يتوكل على الله فهوحسبه ان اللهبالغ أمره ، وأنا كاره للفتنة ومبغض للفرقة ومجاهد على الصحبة أرجو من الله آذا لم تقبلوا نصبحتى و تركنوا الى قولى أن يرجم غيكم عليكم لقوله تعالى. يا أيهما الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع الحيأة الدنيًا ثم الينًا مرجعكم، وإذا عدم القتال وفرغ من اليحمد فقد فرغ الا أن الشي. من معادنه و ان لم يوجد في معادنه فهو في غيرمعادنه اعدم وقال شعراً

نصحنا لهم نصحا فجائرا ببغيهم وكنا لهمسلماً فصاروا لناحربا فقلنا عسى ان ينتهوا عن فعالهم 💎 فيستوجبوا منا بأن نغفر الذنبا فلما أبوا الا اعتماداً لشرهم وبغيا جزيناهم الى شرهم حربا

وقلنالهيم ذوقوا وبال أموركم ومن يسق مرالماء لم يطعم العذبا

فوا عجبا أكل هذا عمى أم تعام لكنه تعام وطمع في غير مطمع و قال شعر آ . ليوت عرين كا فحت عن عريب و يلقون جهلا أسدها بالثعالب كا في اراكم قد بعثم عظيمة سهام الافاعى دونها للعقارب فاوا كتافيها وشدوا و ثاقها فارن لها كفا مدر وحالب فانا لا نحسر على مفارقتكم و للهف على مقاطعتكم خفظا للاصر أو نحفظا للودالسالف ورجاءاً لمستأنف وكا في أفرع حجر اصها أو أكلم اخرصا أو أصها فانا لله وانا اليه راجعون اذ تقاطعون من لا يشتهى مقاطعتكم وتفارقون من لا يشتهى مفارقتكم ولكن قد قال الله تعالى ، شم قست قلو بكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو اشد قسوة ، وقال الشاعر :

ولست بباغی الشر والشر تاری ولکن متی احمل علی الشر ارکب ( وقال آخر )

معاوى هل أبصرت في الدهر تلعة بنائا من الاطيار من يوعد الصقر المداو ان طعن على طاعن في انا عليمه فانا مقر بالتقصير معترف الحفظاً ودائن للة تعالى بادا الواجبات والتخلص من التبعات وان وجدت قوما لله كنت منهم ولهم ولله أمر هو بالغه وحكم هو نافذه ولا حول ولا حول ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، خدمت حضراتهم الشريقة بالسلام الجزيل والدعاء الصالح الجيل ، واسأل من حضراتهم ودالجواب بما يقتضيه وأبهم الرشيد الصائب وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم . تمنت البيم آخر كتبه وقبل خروجهم عليه بعقبة بوه بتلاث سنين ، قيل وأن جملة البيم آخر كتبه وقبل خروجهم عليه بعقبة بوه بتلاث سنين ، قيل وأن جملة البيم آخر كتب اليه ملحمة اي

مقتلة والله اعلم

# باب امام خنوش بن محمد بن هشام

﴿ وولده محمد بن حنيش إلى.

واظهما من ائمة الطائفة الرستاقية وهو ظن لا يحقق غير ان العاقد لمحمد من خنبش صاحب المصنف وهو من الطائفة الرستاقية وكان إمامتهما كانت فى وقت إمامة من ذكرنا قبل فسكان اهل عمان قد افترقوا طائفتين واعوذ بالله من الفرقة وكانت كل طائفة تنصب إماما حتى جمع الله شملهم بعد الفرقية فاما خنبش بن محمد فلم اجد اسيرته ذكرا في شيء مر المكتب الاما قالوه فى تاريخ موته انه توفى يوم السبت لعشر من جمادى الاولى فى سنة عشر وخمسائة قالوا وجرى على الناس بموته مصيبة عظيمة قالوا وكان رجل من اهل الصلاح ينشد عند قبره شعرا

وليس من الرزية فقد تيس ولا شاة تموت ولا بعدير
ولكر الرزية فقد تيس عوت لموتهسا خلق كثير
ولما محمد بن خنبش فقد اختلفت النقول في وقت امامته في كشف
النمة برغيره من السير انه عقد عليه يوم مات أبوه وأن العاقد له نجاد بن
موسى وكان نجاد قاضيه وخطب أبو بكر احمد بن محمد المملم وكان ذلك سنة
عشر وخمسانة وهذا المكلام يقتضى أن امامة محمد بن خنبش في آخر وقت
امامة راشد بن على وقد تقدم أن بجاد بن موسى كان قاضياً لابن ابي غسان
فأن كان محمد بن خنبش هو محمد بن ابي غسان فظاهر وان كان غيره فني هذا

النقل نظر قالوا والت محمد ن خنبش سنة سبع وخمسين وخمسائة وفي تاريخ آخر يفتضي عكس هذا وذلك انهم ارخوا موت ابي بكر احمــد تن عبد الله بن موسى بن سلمان الكيندي مؤلف المصنف أنه مات عشيــــة الاثنين لخنسءشرة ليلة خلتمنشهر ربيعالآخر سنةسبعوخمسينوخمسائة قالوا ذلك بعد أن عقد للامام محمد بن خنبش بسوني هو ومن حضر عنده من جماعة المسلمين واقام عنده بسوتي ستة أشهر وعرض لها لمرض الذي مات فيه فانحدر الياهله بنزوي فلتءندهم عشرةايام شمتوفي وقبر بالمصرمن سمدنزوي فهذا بقتضى أن امامة محمدين خنبش كانت في شهر رمضان من سنةست وخمسين وخمسمائة والتاريخ الأول يقتضي ان بيعته كانت في سنسة عشر وخمسمائة وموته في سنةسبع وخمسين وخمسهائة وعلى هذافتكون امامته سبعا وأربعين سنة والله اعلم أي التاريخين أصح ونقدم ذكر لمامة محمـد بن ابي غسال وامامية موسى بن ابي المعالى وان التاريخ فيهما وفي امامية خنبش وولده متقارب أو منداخل والله اعلم بسبب ذلك وقبر الامام خنبش بن محمد وولده محمد من خنبش في نزوى في الموضع الذي يكون لغشي الطريق الجائز لذي ينفذ من عند فلج الغنتق عند مساجد العباد عند الجبل الاسود الصغير بقال لذلك الجبلذو جيود اذكان له جروف بائنةمز الصخور من اعراضه لا من اعاليه وهنالك ايضا قبر القاضي ابي بكر احمد بن عمر و ولده ابي جابر وهنالك أيضًا قبر القاضي ابي عبد الله محمد بن عيسي وهؤلاء المذكورون فيها اظن من الطائفة الرستاقية الا محمد بن عيسيّ فالله اعلم به قال و كان رجل معروف بالفسق وشراب المسكر اوصي ان يقبر عندهم فقبر هنالك فاشتد ذلك على السلمين فقيل لبعض الصالحين أينفعه ذلك وقد كان كذا وكذا

قيل له ينبغي أن يتقرب من الصالحين في الحياة وبعمد المهات لنز ول الرحمة فغير الرجل هناكـقيل. وأصيب أهل عمان مموتـمحد من خنبش مالم يصابو ا بأحد قبله ولعل ذلك كان لعدله و حسن سير تهمع طول مدته والله اعلم، و في سنة ، اثنين وسبعين وخمسهائة يوم الاثنىن لاحــدى عشرة ليلة خلت من رمضان مات ابو القاسم سعيد بن محمد بن عبد الله الشجبي ، وفي سنة ست وسبعين وخمسمائة يوم الاربعا. لتسع خلون منجمادي الاولى مات الفضل ابن احمد ، وفي هذه السنة وهذا الشهر لليلتين بقيتًا منه مات ابو عبد الله محمد بن ابي غسان الساكن بغلافقة نزوى وكأن ذلك يوم الجمعة عند صلاة الظهر ، وفي هــذه السنة ايضاً لاثني عشر يوما خلت من جمادي الاخرى مأت محمـــــد بن اسماعيل بن ابي الحـــن اللجو بي ، وفي سنة خمس و ثمانين وخمسمائة يوم الاثنين لست ليال بقين من محرم مات أبو عبد الله محمد من عمر بن احمد بن عبد الله بن عصر بن النصر الافلوجي ، وفي سنة احدى وتسعين يوم الخيس لهاني بقين من ذي الحجية مات ابو حفص عمر بن زائدة بمكة ، وفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة في ربيع الاول مات القاضي أبو محمد عبد اقه بن محمد بن ابر اهم بن عمر السمائلي وفي سنة خمس عشرة في شوال بعد السنمائة توفي القاضي آبو الميكال موسى بن كهلان بن موسى بن نجادبن موسى ين نجادبن الراهيم وفي جمادي الاخرى لثلاث عشرة ليلقيقيت منه ستة احدى وثلاثين وستهائة مات القاضي ابوعبد التبعثهان بن أبي عبد القمن احمد المعروف بالاصمصاحبالتاج والبصيرةوكتاب النور وكم يكن بأصم وابما لقب بذلك لانه تصامم عن آمرأة أحدثت في حضرته فخجلت وقدجا.ته تشكو واستعاد شكواها يوهمها اندلم يسمع مقالها لصمم فيبه فسرى عن

#### المرأة ما تجد من الحياء ظنا منها انه اصم فلقب من يومنذ بالأصم

### باب انتفال الدولة الى بى نبهاله

وهم قوم من العنيك صار الملك إليهم بعد الاثمة السابقين وذلك لما أراد الله تعالى من العاد أمره في أهل عمار فاتهم لما افترقوا فرقتين وصاروا طائفتين نرع الله دولتهم من أيديهم وسلط عليهم قوما من أنفسهم يسومونهم سوء العذاب ، قال في كشف الغمة : وامل ملكهم كان يزيد على خسائة سنة قال إلا انه كان فيها بعد هذه السنين يعقدون للائمة والنباهنة مسلوك في شيء من البلدان والائمة في بلدان أخر والله أعلم ، واذا استقريت التواريخ أخبرك الحال ان بني نبهات ملكو مرتبن فملوكوهم الاوائل هم الذين كان يعدمهم أبو بكر احمد بن سعيد الستالى في ديوانه ومن كلامه فيهم قوله

وبأس السكاة واقدامها الحان حوى الارث نبهائها أنبهان انك من هصبة وانت من العين انسانها والت اذا صعبت حاجة

استانی می دیوانه و من عارمه هیهم عوله

علی الملوك و تیجانها و بیت المالی و ایوانها

وحلم الكفاة و احسانها نوارنهاالازد حتیانتهت

آمیر المتبك تسامی به كهول العتبك و شبانها

غاها الی المجد قحطانها هم الدین فی یعرب كلها

افاطلبت مكرمات العلی بدی فی جبینك عنوانها

أتى من يعينك امكانها

و حيث، كانت دولة هؤلا مبنية على الاستبداد بالامر وقهر الناس بالجبرية لم نجد لدولتهم تاريخا ولا لملوكهم ذكرا الامن ذكره الستالى منهم فى ديوانه وهم ابو عبدالله تحد بن عمر بن نبهان واخومابو الحسين احمد والخوه ابو محمد نبهان وابو عمر معمر وابو القاسم على بن عمر بن محمد بن عمر ابن نبهان وأبو الحسن ذهل بن عمر وأبو العرب يعرب وابو اسحاق ابراهيم ابن ابي المعمر عمر بن محمد بن عمر بن نبهان وذكر من اولادهم ابا عبـــد الله محمد بن عمر وأبا الممالى كهلان بن محمد وأبا عبدالله محمد بن احمد بن عمر وابا محمد نبهان بن ذهل واهل عمان لايعتنون بالتاريخ فلذلك غابت عنأ اكثر اخبار الائمة فسكيف باخبار غيرهم . وانمها نذكر بعض اخبهار ملوكهم المتأخرين وسيأتي ذكرهم في اخبار القرن العاشر ، وفي دولة ، اب للعـ الى كهلان بن نبهان واخيه عمر بن نبهان في سنة ستين وسماية خر ج امير من امراء هرموز يسمى مخود بن احمد الـكوستي فوصل الى قرية قايات وطاب وصول اني المعالى أليَّه فلما حضره طلب منه المنافع من اهل عمان وخراج اهلها فاعتذرابو المعالى اليه وقال أي لااملك من عمان الابلدة واحدة فعال محود خذ من عسكري ماشئت واقصيديه من خالفك من اهل عمال فقسال ابواللعالي ان اهل عمار ضعفاء لايقدرون على تسلم الخراج كارفاك حمية منه على اهل عمان فحقد عليه محمود واضمر له المسكيدة واستدعبي بامراه البدو من اهل عمــــــــــان فكساهم واعطاهم قوعدوه بالنصر هلي اهل عملمن والخروج معه . ثم أنه ارتحل الى ظفار وركب البحر فلما وصلها قتل من أهلها خلقأ كشبرا وسلب مالاجزيلا ورجع قاصدا عمان واخذ طريق البر وحمل ثقبه في المراكب في البيحر فلما صار في طريق البر نقص عليهم الزاد فأصابهم جوع ختى بلغ عندهم الرطل من اللخم بدينار واصابهم عطش كشراقلة الماء في الطريق فقيل انه مات من عسكره خمسة الاف رجل. وقيل اكثر ، وفي سنسة ، اربع وسبعين وستماية في دولة عمر بن نبهان خرج اهل شـــيرانم

على عمان ووثيسهم فحر الدين احدين الداية وشهاب الدين وهم خسبائه فارس واربعة الآف قارس وجرى على الناس منهم اذى كثير الإعابة له واخرجوا اهل الدفر من نزوى من بولهم واقاموا على ذلك اربعة اشهر في عمال وحاصروا بهلى ولم يقدروا عليها ومات ابن الداية وكسر الله شوكتهم واصاب الناس غلاء كيار دولة كهلان بن عمر الناسبة المذكورة فحرج اليهم كهلان بن محمر ابن نبهان ليلقاهم بالصحراء وخرج السنة المذكورة فحرج البهم كهلان بن محمر بن نبهان ليلقاهم بالصحراء وخرج السنة المذكورة فحرج البهم كهلان بن محمر الناسب على المقر فدخلوها واحرقوا السنة المذكورة واحرقوا المحرة والمحمد الجامع سوفها واحرقوا المحتب وكان فلك كله في نصف يوم ثم رجع كهلان بعدا كره اول يوم من فتى القعدة واجتمعه المحمد الجامع الريس ومن منهم من الحدان وكانوا مقدار سبعة آلاف وقتل في هذه الوقعة الريس ومن معهم من الحدان وكانوا مقدار سبعة آلاف وقتل في هذه الوقعة الريس ومن معهم من الحدان

#### ذ كر خردند الجبار الذي ظاد على سمايل

وهو خرداة بن سباعة بن محسن ويقال انه من النباهنة وكان ياخذا موال رعيته ظاها فسكان يا خذ من السبع النخلات نخلة ويسفى امواله عاء العباد وياكل اموال المساجد والمدارس والمقابر وياخذ نصف مهر المراة من العاجل انا تزوجت واذا طلقت خاصم في الا جل وكان ياخذ نصف الحب والنمر والقطن ويكلف الناس حل متاعبيت المسال الى الحسن بعنف ويكلف اهل قيقا وبديد محملون عرهم ومايقتضيه منهم على دوايهم وظهورهم اليه ولايبالى وياخذ نصف حق المدعى وكان لا الف المدكر بل روع لدالعداب حتى يقر عنده وكان قاضيه الضرير سامة بن مانع الذي هو من بلي ضبة واذا اراد ان مجلس العضاء ارسل البسه وتارة مهجده شهر اويقول سلمة انساد الشيطان ذكرى قارتاى به عباد الله العنبرهم في الله وعمان مها العاماء والافاضل ولكن كل في بلده وشكت امراة الى خردلة السمها عادية بنت محرز من بني تميم وكانت احسن اهل واسمه عباد بن عبيد من بني جهم قساله عن قوطا فانكر ذلك و فأمر به ان يصلب على مدفع من حديد ١٠ وكان في وقت قبط شديد الحرفساح الويل والثبور . فأرسل اليه جنديا يقول له : هلا صدقت المرافز وجها . وقال لعباد قد حرست والشيخ بن النظر ، وهم نزل معه الى ان قتل خردلة . وخرطة هذا هو الذي قتل الشيخ بن النظر ، وسبب ذلك ان ابنة اخت المشيخ بقال لها عائشة بانت الشيخ بن النظر ، وسبب ذلك ان ابنة اخت المشيخ بقال لها عائشة بانت

• ١ ويستفاد من هذه العبارة ان ولاة عمان كانوا على اهتام عظيم بكل أ-لوب من القوة ، والعمل في سبل التفوق في الفرة الحربية ، وكذا النظم الانشاء العمر الى كما قدم لك ماكان عليه الاثمة السابقون من تقوية الاساطيل والجسند النظامي . وبعض ملوك النباعة من العظمة والعمران . مجمأ أفاد نابه المؤلف من وجود المدفع وجو في ذلك العهد من غرائب الابكار . وبعد حديث الهدفالدولة إلى تقتيع لاشك ان لها شأنا وأى شأن في المبدان العسكري . وإذا كان المؤرخون العابون لم يكشفواك عن هده الناحية في المبدان العمارة يتراأى لنا مايكنف عموضها ولو جزئيا ومنه ندرك تلك العظمة والتذوق ولعانا في مستقبل الابام مجول الله وقوته نجد منسما المبحث في تاريخ عمان المعلوب فيها وهم أبرع في علانا العابرة وقوته أله من المطلوب فيها وهم أبرع في المعنا وهم أبرع في المعان وهم أبرع في العنا وهم أبرع في العنا وهنا والنا وقوينا وهم أبرع في العنا وهنيا وهم أبرع في العنا وهنيا وهم أبرع في العنا وهم أبرع في العنا وهنيا وهم أبرع في العنا العنا وهم أبرع في النا وقونه أبد العنا وهم أبرع في العنا وهم أبرا العنا وهم أبرا العنا العنا وهم أبرا العنا وهم أبرا المنا العنا العنان العنا التنا العنان العنا

محمد بن وأشد من بني النظر تزوجت برجل من بني النظر ايضا على خمسع محمدية فضة . فأرسل خردلة جنديا لاخذ نصفها من الشيخ احمد فمنَّعه الشيخ فلك، فارسل جندا كثيرا يدعونه الى حضرته فلما مثل بيين يديه طالبــه بالدراهم وتهدده واغيظ عليه . ومن بعض قوله : كنا اردنا مناك الحسين فقط والآن لايكفينا الا دمك ، قال الشيخ . الامر لمن خاتات لالث فقال أسهزأ بي فاشار الى بعض الجندان ألقود من هذه الكوة فكنفوه والقود وكانت كوة قصره شديدة العلو فوقع الى الأرض منا رحمه الله . ثم امر ازندخا داره و يؤخذ ما فيها فأخذت كـــّــه ومصنفانه فاحرفت وكانت له حملة مصنفات . منها كتاب و سلك الجمان . في سهره اهل عمان » مجلدان لم مجدوامنها شيئا الا تسمة كراريس محروقةومنها ، الوصيد في التقليد، مجلدان ومنها دفري البصر في جمع المختلف من الاثر ، اوبع مجلدات . وجدت قطعة منه بقيقاً. هي من بعض تساويده . واسم ابن النظر أحمد بن سلمان بن عبد الله بن احمد ابن العالم الـكبير الخضر بن ساجات الذي هو من بني النظر . فبنو النظر فبيئته واليها نسب لشهرتها. وكان يسكن سيائل وبيته بالحابية الفوقية شرقي الجامع. وكان جدد الشيخ عبدالله بن احمد قاضي القضاة بدما . وهو مؤلف كناب الابانة فى الصكوك والكتابة ، اربع مجلدات وكناب ، الرقاع في حكام الرضاع ، مجلدين أجل ماصنف من الاثر عند أهل العلم والنظر وكان حمد بن سامان من اجود الناس حفظاً وكان بتملم عند الشيخ مبارك بن مُلَّمَانَ مِنْ ذَهِلَ وَمُنَّهُ تَعْلَمُ الشَّمْرِ وَلَهُ فِي الْحُفْظُ مَا قَالَى بِهِ آهِلَ زَمَانُهُ ، وكان عالمًا باشعار العرب وسيرهم وتواريخهم ومحاوراتهم، وناهيك بعلم اللغة فانه اخذها محذافيرها ، وغاية ماحفظ من أشيار العرب أربعين الف بيت ، ما كان من الثلاثة الى الواحد، و اما القصائدال كبار فلاتحصى ، وكان ينظم القصيدة في ليلة ، وله ديوان اكتردتغزل. فلما تبقر (١)فيالعلم مزقةثم سرف قريضة في نظم الشريعة ، وتفرقت قصائده فيالبلدان : وذعب اكتفرها ، فن الناهب قصيدة في الولاية والمراءة غير اللامية المشهورة . وقصائد في الصلاة والاحكامتزيد على اربع قصائد . وقصيدة في الصاد والظا. نحو ماثني يمت " وقبل اله تبتر في العلّم وشّاعت تصانيفه فبي الاسمّاق وهوابن ادبع مشرة سنة . والدعائم من آخر مانظم. وقال ابن ذكريا في حقه : ائه اشعر العلماء واعلم الشعراء وتقل عن ابن النظر أنه قال: أنا أحفظ وقد نومني ابى فمي المهد وقد علقت حول رأشي شعراخ بسر اييض فانطلقت عنز فلاكته فصحت فطردتها جاريةعتي ثم رجعت فلاكت الخرقة التي على فصادفت ابهام رجلي فصحت فطردتها الحارية ايضا واخذتني امى والدم يسيل من رجلي فنظرت فاذا الالبن عشرين يوماً ، ويشبه من هذا العني ماذكر أنه سئل أبو عبدالله محمد بن محبوب متى أثبت معمَّلك اى حفظك قال: اعقل وقد انطلق الثور واللَّفي المهد فجرت الصينة على المهد فكمنته فنظر ذلك اليوم فاذا أنّا ابن سنة اشهر . وصينة الثور حلِه الذي يربط به . وقوله فكفته اي فكبته على وجهه ، ووقع العدي في الارض ووثب البه اهله وهو يصبح تحت المهد فخفظ ذلك اليوم . وقَيْسُل لاَّبِي على موسى بن على متى أثبت عقلك قال: قد كانت والدَّني تَطَّحن وقدًّا

<sup>(1)</sup> تبقر: توسع في دفائق العلم وتبحر في فنونه ويقر بواطنها وبه سمى عجد بن على الباقوالتوسعة في دفائق العلوم ويقرم بواطنها وتبقر الرجل.في المال وغيره انسع فيه . وتبقر في سلفره أذا شق أرضا الى أرض فنوسع في سيرة قال الشاعر . إين الاعل أثاها والحوادث جمة بهائت أهرأ القيس بلك يقرأ

جملتنى على الرحاقال فبلت حتى اختاط البول بالرحاوالدقيق فضربة في فنظر فلك فاذا هو ابن سنة واربعة اشهر وقبل لمحمد بن الازهر رحمه القدسى اثبت عفلك قال : ذكروا و إنا اسمع يقولون في البيت اذبحوا البقرة فنظر ذلك فاذا هو يوم مولده وذكر ازابن عبدالباقى محمد بن على بن عبدالباقى رحمه القدام ترجزع وانتشأ تسكام عده اهله باتك خرجت من بطن امك عشيمتك فشقفنا عنك محرف من ذهب ١٠٠ ولم تعرف اين وصنعاه الى وقتناهذا فقال : رايت عنك محرف من ذهب ١٠٠ ولم تعرف اين وصنع كما وهوسرب في كانسكم حين شفقتم هي كانسكم وضعتم شيئا في موضع كما وهوسرب في الجدار فالتدسوم فاذا انا فيما عندى اقل من اربعة اشهر والله اعلم فنجريت ذلك اليوم فاذا انا فيما عندى اقل من اربعة اشهر والله اعلم

#### ذكر قدوم ابن بطوطة على عمان

وهو رجل سنى من اهل المغرب من طنجة يقال له أبو عبد الله محمدين عبد الله بن محمد بن ابر اصبم اللواتي ثم الطأجى المعروف بابن بطوطة كان طوافا فى الامصار والاقطار وجمع من رحلته كتابا يقال له ( تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) وكان قدومه على عمان فى ايام بني نبهان فذكر عنهم فير الجيل، وليته دخلها ايام الاتحـة العادلين حتى يرى غير ما رايى.

(۱)هذه الحادثة حادثة الشق بالذهب غربية جداوهل بالري كان شتهم بالذهب اعتباطااو لقصد طبي وهوال الذهب لايصداً ولاتجمل جناوجر اليم ولهذا اختار الطب اليوم اسنان الناهب حق لاتجمل جرائيم الامراض فان كان هذا دلنا على ان دقائق الطب وعم الجرائيم موجود عند العرب وهو أمر لايز ال علماء اوروبا تنسب اكتشافها اليها دون سواها ويعدد ان يعمدوا الى استعال الذهب في مثل هذا العمل الذي له علاقة بالجنين لجرد المقاخرة والقاعلم

Charles Town

وينظر السيرة النيرة والحق الواضح ومكارم الاخلاق، ومعالى الصفات ومقامات المكال وعواطف الاحسان والافضال :

ما فل ما يتمنى المر. يدركه تجري الرياح، الانشتهي السفن قال ابن بطوطه : كان خروجي من طنجة مسقط رأسي في يوم الخيس الثانى من شهر الله رجب عام خمسة وعشرين وسبعهائة معتمدا حج ببت الله الحرام وزيازة قــــبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ، قال وسني يومئذ اثنتان وعشر ون سنّة . ثم ذكر أنه جا. الى عمان من طريق البحر و أنه ركب اللها من ظفار في مركب لرجل من أعل مصيرة ، قال فوصلنا جزيرة مصيرة آلتي منها صاحب المركب الذي كنا فيه وهي على لفظ مصير وزيادة نا. التأنيث جزيرة كبيرة لا عيش لاهلها الا من السمك. قال ولم تنزل اليها لبعد مرساها عن الساحل. قال وكنت قدكر هتهم لما رأيتهم يأكلون الطير من غير ذفاة . واقمنا بها يوماً و توجه صاحب المركب فيه الى داره وعادًّا البنا ثم سرنا يوما وليلة فوصلنا الى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور ، ورأينا منها مدينة قالمات ، في سفح جبل فخيل لنا أنها قريبة وثان وصولنا الى المرمى وقت الزوال او قبله . فلماظهرت لنا المدينةاحبيت المثني اليها والمبيت بها وكنت قد كرهت صحبة اهل المركب. فسألت عن طريقها فأخبرت اني اصل الها عندالعصرفا كتريت احدالبحريين ايدلني على طريقها وصحبني خضر الهندي الذي نقدم ذكره وتر كتــاصحا فيمعما نازلي بالمركب الباحقوا بي في غد ذلك اليوم واخذت اثوابا كانت لى فدمعتها لذلك الدليل ليكفنيي مؤنة حملها وحملت في يدي رمحاً فاذا ذلك الدليل بحب ال يستولى على أثو ابي فأتى بنا الى خايج يخرج من البحر منه المدوالجزر قلت وهذا الخليج تسميه نحن خوراً ولعله اراد خور رصاغ قال فأرادعبور وبالنياب فللتله اتما تعبر وحدك و تقرك الشاب عندنا . فان قدرنا على الجو از جزنا و الاصعدنا لطلب المجاز فرجع ، ثم رأينا وجالا جازوه عومًا فنحققنا انه كان قصده ان يغرقنا ويذهب بالثياب وفحينتذ أظهرت النشاط واخذت بالحزم وشددت وسطى وكِنت اهر الرمح فها بي ذلك الدليل وصعدنا حتى و جدنا مجازا . ثم اخرجنا الى صحرا. لا ما. بها وعطشنا واشتد بنا الا مر فيعث الله لنا فارَّب في جماعة من اصحابه وبيد احدهم ر يوة ما. فسقاتي وستي صاحبي وذهبنا تحسب المدينة قريبة منا وبيتنا وبينها خنادق نمشي فيهما الاميال الـكشيرة، فلما كان العشي اراد الدليل لن يميل بنا الى ناحيــة البحر وهو لا طريق له لان ساحله حيارة. فاراء أن نبيت فيها ويذهب بالثياب. فقلت لدائما تمشي على هذه الطريق التي نحن عليها وبينها وبين البحر نحو ميل. فلما أظلم الليل قال لنا الاللدينة قريبة منافئعالوا تمشي حتى نيت بخارجها الى الصياح. لخَفت أنْ يتعرُّض لنا احد في طريقتا . ولم احقق مقدار ما بني البها فقلت له أنما الحق أن تخرج عن الطريق فننام فأذا أصبحنا أتينا المدينة أن شا. الله إ وكنت قد را يت جملة من الرجال في سفح جبل هنالك فحفت ان يكونوا لصوصاً , وقلت التستر اولى وغلت العطش على صاحبي فلم يوافق على ذلك غرجت عن الطريق وقصدت شجر ةمن شجر ام غيلان و قد اعبيت و ادر الله الجهد لمكني اظهرت قوة وتجلدا خوف الدليل. قال واما صاحبي فمريض لا قوة له قال څعلت الدليل ينيي، بيزصاحيي جعلت الثياب بن تو يي و جسدي والمسكت الرمح بيدي. ورقد الدليل وبقيت ساهرا فكليا تحرك الدليل فلمته واريته ابي مستيقظ ، ولم بزل كذلك حنى أصبحفخر جنا الىالطريق فوجدنا

الناس ذاهبين بالمرافق الى المدينة فبعثت العليل ليأتينا بماء واخذ صاحبي الثياب وكان بيننا وبين المدينة مهاو وخنادق فأتانابالما فشربنا وذلك أوان الحر ، ثم وصلنا الى مدينة قلهات: وضبط اسمها بفتح القاف واسكان اللام وآخره تُا، مثناة ، أأتيناها ونحن في جهد عظيم وكنت قدضاقت نعلي علي رجلي حتى كاد الدم ان يخرج من تحت أظفارها . فلها وصلنا باب المدينة كان ختام المشقة ان قال لنا الموكل بالباب لابداك انتذهب معيى الى أمير المدينة بعرف قضيتك ومن أيزقدمت فذهبت معه اليه فرأيته فاصلاحسن الاخلاي. وسألنى عن حالى والزلني واقمت عنده ستة ايام لاقدرة لى فها علي النهوض على قدمي لما لحقها من الآلام قال ومدينة قلهات على الساحل وهمي حسنة الأسواق ولها مسجد من احسن المساجدحيطانه بالقاشاني وهوشبيه الزليج وهو مرتفع ينظر منه الى البحر والمرسي قال وهومن عمار ةالصالحة بيبي مريهم قال ومعنى يدبي عندهم الحرة قلت بل هي ظمة ليستبعربية وانما جليت الي يعض ساحل عمان من ارض الزنج، قال واللمتمهذه المدينة سمكالمآئل مثله في اقليم من الاقالبم وكنت اقتضله على جميع اللحوم فلا آيل سواه ، وهم يشو و نه على ورق الشجر و يجعلونه على الارز ويأكلونه . قال و الارز بجلباليهم من ارض الهند. وهم اهل تُجارة ومبيشتهم بما يأتي اليهم في البحر الهندي، وإذا وصل اليهم مركب فرحوا به اشد الفرح، قال وكلامهم ليس بالفصيح مع انهم عرب وكل كلمة يتكلمون بها يصلونها بلا فيقولون مثلا تأكل لا تمثني لا تفعل كذا لا. قلت نسب اليهم غـير الفصيح لانه لم يعرف قواعد عربيتهم وهم عرب صراح ولم يصلوا لا بكل كلمة من كلامهم وانما يجعلون ظك في آخر بعض المكلّمات في بعض المواضع كهيئة التنبيّه والحث على الفعل وبزيدونها هماء السكت فيقولون لاء وذلك اذا ارادوا التنبيه على المطابرب قال واكتعرهم خوارج لكنهم لايقدرون على اظهار مذهبهم لاتهم نحت طاعة السلطان قطب الدين كنكهن ملك هرموزقال وهومن أهل السنة فلت: اراد بقوله وهم خوارج أي اباضة ولم نعلم انه أي على الاباضية في همان وقت لا يقدرون على اظهار مذهبهم فيها وان تسلط على بعض النواحي ملك .ن ملوك الآفاق وقليل ذلك فدّهبهم في تُلك الناحية شاهر ظاهر والملك الاجنبي يداريهم وأنها ملك قلهات غيرهم فمي هذا الوقت لاختلال الدولة بجور النباهنة .قال : وبمقربة من قلهات قرية طبيي واسمها على تحو اسم الطيب اذا سافعائتكام لنفسه قلت بلالصواب طوى بطامهمالقدكسو رقتمواو مكسورةثم ياء مثناة كياءالنفس قال وهمي من اجمل القرى وابدعها حسنا تأنت إنهار جارية واشجار ناضر ةوبسأتين كثيرةومنهاتجلبالفوا كهالى فالهات ومها الموزالمعروف بالمرواري بالفارسية والمرواري هوالجوهري المرواد الجوهر موهو كثيرها ومجلب منها الى هرمز وسواها وبها ايضا التنبول لكن ورقته صفيرة والتعريجك الىهذه لحِمانت من عمان يعني البلاد العالبة المرتفعة عن الساحل والا فالكل عمان قال: ثم قصدنا بلاد عمان فسر نا ستة ايام في صحرا. قلت انها كان مسيرهم في صحرأه لكون طريقهم كان كذلك والافبلدان عمان متقاربةلاينفصل بعضها عن بعض الابمساقة يسيرة. قال: ثم وصلنا بلاد عمان في اليوم السابع وهي خصبة ذات انهار واشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكهة كشيرة مختلفة الاجناس ووصلنا الى قاعدة هذه البلاد وهي مدينة نزوى وضبط اسمهما يتون مفتوح وزا. مسكن وواومفتوحمدينةفىسفح جبلنحف بها البساتين والانهار ولها اسواق حسنة ومساجد منظمة نقية قال وعادة اهلها انهم باكلون ﴿ صحون المساجد يعني بالصحون الصروح قال يا في كل انسان بما عنده ويحتمعون للاكل في صحن المسجد أي صرحه و يأكل معهم الوارد والصادر ولهم بجدة وشجاعة والحرب قائمة فيها بينهم إبدا قلت وذلك لجور لملوك في وقت وفوده اليها قال وهم الضية المذهب ويصلون الجمع ظهراً اربعاً فأذا فرغوا منها قرأ الامام آيات من القرآن ونثر ثلاماً شبه الخطأة يرضى فيه عن ابي بكر وعمر ويسكت عن عثمان وعلى. قلت وانما كانوا يصلون الجمعة ظهراً لانه لا امام لهن يومنا ومن شرط صحةالجمةعندهموجود المصر والامام فأن اختل أحد الشرطين فقد اختلفوا في صحة الجمعة وهي بدل من الظهر فالظهر واجبة بيقين والبدل مختلف فيه الامع كال الشروط فايذا اختاروا المجتمع عليه على المختلف فيه لانه حروج من العهدة بيقين والجمعة فائمة عندهم بصحار وهي قصبةعمان لا تنكر والجمعة عندهم فيالمصر الواحد ولعل ما ذكره من فعل الامام بعد العملاة تذكير وتخريف وموعظة وهر شأن المرشدين فى المجامع والمحافل وليس مو يخطبة الجمعة وسكوتهم عرب عثمان وعلى دليل على نزآهتهم ونظافة مذهبهم فانهم لا يعدون الشئم ديناكما هو شأن الشيعة قال وهم اذًا ارادو اذكر على كنوا عنه بالرجل فقالوا ذكر عن الرجل او قال ألرجل. قلت هذا الاصطلاح الذي ذكر وتجهم ما سمعناه غيره من الصحابة ولا يهجرون الاسم لاجل ما صدر من المسمى وليس صنيعهم منذلك كصنيع الشيعة ولكن للعرب تفنن فى مخاطباتهم فلعله سمع من يقول ذلك على جهة الإبهام او التعظم فانهم بقولون ذلك في مقام الإبهام  لصالح قامع الفتنه: قلت اما رضاهم عن ابن ملجم فالله اعلم به . وهو قاتل على منصحمعه خبره واستحقمعه الولاية فهو حقيق بالرضاء ومن لرسلفه خبره ولاشهر عنديما يستحقيه الولاية فمذهبهمالوقوفعلى انجهول. وعلى قتل اهل النهر و ان فقيل ان الزملجم قتله ببعض من قتل . وبو جدفى آ ثار ناعز مشامخنا أنه لم يقتله الايعدان أقام عليه الحجة وأظهر له خطأهفي قنابه وطلبهالرجوع فلم يرجع، وابزملجم أتما قتل نفساً واحدة وعلى قد قتل بمن معهار بعة آلاف نفس وومنةفي موقف واحدالا فليلا مميزنجا منهم فلاشكانجر مهأعظمون جرمًا بن ملجم. فعلى م لام إلا أفل جرماً ويترك الا "كثر جرماً . ليس هذا من الإنصاف في شيء ، وأما تسميته مله قامع الفتنة فلرنسه مها الامن كلام إن بطوطه ا هذا قال ونسائوهم يكثرن الفساد ولا غيرة عندهم ولا انسكار لدلك وسنذك حكاية أنر هذا تما يشهد بذلك (١) قلت أما هذا فكذب صر حوك تقال (١) ابن يطوطة يَقْتُرَى عَنْ عَمْدَ في هذه الاحوال التِّي أوردها عن عمان، ولعلم قصديدلك تشويه السمعة لاهل عمانلانهم يخالفوله سندهأ اذيزعم ازالابانسة يترضون على أبن ملجم ويسمونه بقامع الفتلة ولواحج مأزعمه لوحدناه تر كتباصحابياوه ولاتخشوا حد الا الله . ولو رأوًا هذا الله ي زعمه لما قال المؤلف لم السمم الا من كلام أبن يطوطة هذا بل يبين له وجهه كما ارتأوه واعتقدوه ، و يدلك على تعمده الأفتر المالحسكما به الآترنم في فساد السنَّه ورغمه الهم لاغيرة لهم على أنه هو نفسه قال عن السلطان الذي أدركه ; لايقدر أهابا أن يغيروا عليها ولو قتلوها قالوا بها تمن كان نحاف سنطان الحور ومجمن ال

تعمداوما احتمله المصنف الهايس بشيء الذلم يلدكر احد المؤترخين من اهل همان عن ني فهان شبئا بما ذكره هذا النفتري على ما ذكروا في حق الاتمة العدول ومااسندوا لمعظهم من موجات البراءة والحلم دون ان يخافوا الومة لائم ولو صح لاحرى الن يذكروه وهو قبل لمن يغضونه من الجورة ، ولكن الباطل مهما استطنعه الصطنع فانه يتلجلج

بغير مُثَافِراتُمَا ذَكِر كَيفَ مُحَمَّ عَلَيْهِ بِاللَّهُ لِأَغْيِرِةً لَهُ . وَاخْقُ انْ كَلامَهُ شَاهَدَ عَلى كَذْبَهُ

هذا أوجه كلامهعلي أحسن وجوعه وألتمس له العذر وأطبق قولهعلي وجه الصدق مأأمكنني حتى سمعت منه هذا الـكذب . واذا لم تكن الغيرة عند أهل عمان فعند من توجد، واذا لم تكن العفة في نسائهم فعند من تكون . وأما الحكاية التي أشار اليها فان نانت حقآ فهي نادرة وقعتمن امرأةفاجرة بتسليط سلطان الجور لها . ولايحكم بالفرد على الجملةولا يقاس العفيف بغير العقيف ، شمانه ذكر ان صاحبة الفساد تتعلق بجو ارالسلطان الجائر فلايقدر أهلهاعلى منعها عن فسادها وان قتلوها قتلوابها فكيف مع هسذا ينسب اليهم عدم الغيرة ، قال : و سلطانها عربي من قبيلة الازدين الغو شويعرف بأي محد بن نبهان ، قال و أبو محد عندهم سمة لكل سلطان يلي عمان (١) فياهي إنابك عند ملوغًا اللور • قلت: ماسمعناً جذا الاصطلاح في شي. من الأزماك بل هي كنية عندنا لـكل من كني بها كانب ملّـكا أو من السوقه ، وانمــا الاصطلاح الخاص بملوك عمان الجاندي وكان ذلك في الزمان الأول فكل ملك عندهم يسمى الجلندي ، يَا أنْ قيصر أسم لكل ملك على الروم، وكسري لكل ملك على الفرس، والنجاشي لكل ملك على الحبشة، وتبع لكل ملك على النمِن وحضر موت، ثم تغير هذا الاصطلاح الخاص وصار الجلندي اسما لكل من سمى به من ملك أو غيره و بقي العرف محفوظاً عند الاجانب. قال إ وعادته ان بحلس خارج باب داره في مجلس هنالك ولا حاجبله ولا وزير ولايمنع أحداً من الدَّحُول اليه من غريب أو غيره ، ويكرم الضيفعلي عادة العرب ويعين له الصيافة ويعطيه علىقدره وله اخلاق-سنة قال:ويؤهل على (١)هذا من فهمه وهو حقيم لم يعتمد فيه الا على ظنه وتخيله على أن هذه الكبة خاصة بالملك الذى ادركهور يماكات همي آسمه ولم يذكر ساذكر معذا الوحالة احدمن مؤخى عمان ماندته لحم الخمار الانسى ويباع بالسوقلانهمةاثلون بتحليلهو لكنهم مخفون ذلك عن الوار د عليهمولايظهرونه بمحضره (١). قلت ماسمعنا ان هذاً وقع في شي. من الزمان بعيان وأهل المذهب أجل من ذلك فانعوان كان يو جدةو ل في لانر بتحليل ماعدا المحرم فيقوله تعالى قالاأجدقماأ وحيالي محرماعلي طاعم طعمه ءالأية فاليعذا القول لمختص بذكر ءأهل المذهب بلهوموجو دعندهم عندغيرهممن المخالمين وأكثرالقول بتحريم لحوم الحرالانسية وهو المعمول ه، وفية عندناأثر صحيح عزرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المذهب أورع من ن يستحلوا ماصح فيه عندهم جي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم هم تقذرون من مثل هذا ولوكان حلالا فكيف يجعلونه على موائدهم وبباعقي سواقهم ، ولا شك ان زماننا دون زمانهم والنعزه عن المستقدّرات نراه موجوداً عند خاصتهم وعامتهم فلا نقبل ماحكاء ابن بطوطة عنهم. قال و من ىدن عمان مدينة أزكى لم أدخلها وهي على ماذكر لى مدينة عظيمة ومنها (١) أعطف هذه الاكذرية على مامضى لك من كلام هذا الرحالة لكي تشيقن ما نقوله ن تعمده وامثاله للاختلاق قصدا للنشويه وسوء السعة فناأمل الافتراء ينطق من مِارته أَدْ يَقُولُ : قَالُمُونَ بِتَحْلِيلُهُ وَلَكُنْهِم مِحْمُونَ فَلْكُ عَنِ الْوَارِدُ الحُّ ولبت شعرى كيف تفونه وهو يرون تحليله فيما يزعم. والقول بتجابل الحمر الاهلية هو عند بعض اصحاب للنَّاهب الاربعة أما الاباضية فلم بكن عندهم هذا القول معمولًا به قط ولا قال به أحسد لمُنتَفِنَ مِن فَقَهَاتُنَا وَأَنَّا مِحْكُونَهُ عَلَى أَنَّهُ فَوَلَّ لِمِضَ عَلَمَاءُ الأمَّةَ وَهُو قُولَ لَعْضَ فَتْهَاءُ نومنا واصحابنا محكمون بكراهة النحريم على الحمر الاملية كامجكمون بتحركم ذوات الناب بن السباع وذوات المخلب من الطبركما ثبت في الحديث الصحيح و ثل ذي مخلب من الطبر غرام أكله، الحديث واما ماذكر. المستف من الانز المحلل لمنا عدا ماذكرته الآية قل لا أجد فيها أوحى اله. ٤ الح فهر قول مالك وأهل المدينة ، وأن قال به يعض أصحابنا فهويمن متروك العلم عندنا والله ابتلم

الفريات، وشبا، وكلما. وخورفكان، وصحار، قالوكاما ذات أنهار وحدائق وأشجار ونخل وأكثر هذه البلاد في عمالة هرمز قلت : ذكر من يلدان عمان قليلا من كتير ثم انه ذكر البلدان الصغار وترك لمدائن البكبار ولا فأين هو عن سمائل، وسمدالشأن، والرآ ،ومهلي وج لان،والباطنة وبلدان السر و بلدان الجوف ، و الرسناق ونوا حيها و نخل و نواحيها ، الى غير ذلك، ومعي قوله وأكثر هذه البلاد في عمالة هرمز أراد انها تابعة لهرمز وأراد بهرمز هر مو ز ولعل بعض ساحل عمان كان في أيام قدوم ان بطوطة تحت يد سلطان هرموز لان ملوكها يومئذ النباهنة وهم جبارة عمال والظلم لم تبن عليه دار فلا عجب أن تفرقت عنهم الممالك و وصف هر مو زعندقدو مهعليها بالعمارة التامة وهي اليوم خربة وآثار العمارة موجودةفيهاو الإيام دول.قال:حكاية كنت يوماً ::د هذا السلطان أبي محمد من نبهان فأنته امرأة صغيرة السن حسنة الصورة بادية الوجه فوقفت بين يديه ، وقالت ياأيا محدطني الشيطان في رأسي فقال لهــــــا اذهبي وأطردي الشيطان فقالت له لاأستطيع وأنا في جوارك ياأبا عمد فقال لها اذهبي فافعلي ماشئت. قل فذكر لي لما انصرفت عنه ان هذه و من فعل مثل فعلها تـكون في جه ار السلطان و تذهب للفساد و لا يقمدر أبوها ولاذوقرأبتها أن يغيروا عليها وان قتلوها قتلوآ بهما لانها في جوار السلطان · قلت : الله أعلم بصحة هذه الحكاية ، ولتن صحت فليس هي يقريبة من ملوك بني نبهان فقد أظهروا الفسادق البلاد وقهروا العباد بالعناد وجروا علىما تشنهي أنفسهم وحكموا مخلاف ماأبرل الله وقتلوا مزأنكر المايم من المليا. فليس وأحكاومنهم بغريب ان صح . قال: ثم سافرت الح لاد هرء زيعني هرموز ، قال و هرمز مدينة على ساحل البحر و تسمى أبضاً موغ استان و تقابلها في البحر هرمز الجديدة وبينهما في البحر ثلاثه فراسخ إنم ذكر وصرله البها ومار أي فيهامن العمارة والعجائب وليس ذكر ذلك مات الفقيه سعيد بن احمد بن محمد بن صالح الضيبائي ، وفي سنه سع و تسعير يسبعمائة في شهر رجب مات عبد الرحمن بنزوى! ، وفي هده السنة أيضاً يوم الخيس منتصف ذي القعدة مات أبو القاسم بن أبي شائق بأزكى ، وفي هذه السنة أيضا في ثاني عيد الحج قتل سلطان بن على بن معمر في طراد الخيل قتله ابن عجه حسام

#### بلب امامة الحوارى بن مالك

وفى بعض الاتر مالك بن الحوارى فلا أدرى أهما امامان بعضهما بعد بعض او انقلبت العبارة سهواً على بعضهم وكذلك وقع الحلاف فى تاريخ موتهما فأدخ موت الحوارى بن مالك فقالوا مات سنة اثنتين و ثلاثين و ثمانمائه و لعل الناق منهما ولد الاول، فأما الحوارى بن مالك فعقدت له الامامة سنة تسع و ثمانمائة وتعونى سنة ، واما مالك بن حوارى فعقدت له الامامة بنزوى ملك جبل بنى ريام وجاء بعسكره الى الرستاق، وقتسل منهم ناس وشهد المهان بن حوارى امتحد التمالمة بنزوى المالمة بنزوى المالمة بنزوى الملك بن حوارى المقد المناس وشهد الملك بن حوارى المقدة قالوا وعاش الحول الناق منوا الرستاق، وروى انه امر بحرق سور القلعة قالوا وعاش الحول ان يغزو الرستاق، وروى انه امر بحرق سور القلعة قالوا وعاش الحول ان يغزو الرستاق، وروى انه امر بحرق سور القلعة قالوا وعاش الحول ان يغزو الرستاق، وروى انه امر بحرق سور القلعة قالوا وعاش

فى الامامة الى ان مات سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة ، وفى سنة تسع وثلاثين وثمانمائةأ يضاً آخر شهر ذى الحجة مات الفقيه اليهان بن احمد بن مفرج البهونى رحمهالله

### باب امامة ابي الحسن به خميس بن عامر

عقدت له الامامة يوم الخنيس في شهر ر مضان سنة تسع و ثلاثين وثمانمائة وخاصمه بنوصلت وحاربوه ، وروى عن الشبيخ عبد السلام ان أباه الامامأيا الحسن بن خميس بن عامر أمر يخشي (١) نخل بني دييع خدم بني صلت وهو يومئذ امام عمان رحمه الله لأن بنى ربيع خاصمودعند بني صلت والله أعلم، وشهد سلمان بن راشد بن صقر العدوى ودهمان بن راشـــد ان الشييخالعالم و رد بن احمدين مفرج أمرالامام أباالحسن بن خميس بن عامر بخشي أمو ال المحاريين له و خشي عليهم بامارته و فتو اه . و عاش أبو الحسن في الامامة الى أن توفى بوم السبت في احدى وعشرين من ذي القعدة ســنة ست وأربعين وثمانمائة فمدة إمامته سبع سنين وشهران ، وفي سنة أربع| وسبعين وثماناتة بوم الاربعاء عند زوال الشمس لثلاث ليال بقين من ذي الحجة مات الشيخ ورد بن احمد بن مفرج البهلوي . وفي سئة خمس وسبعين وثمالماتة يوم الخيس عند غروب الشمس لخمس مضينمن المحرم نصب محمد بن سلمان بن أحمد ناحكم بين الناس. وفي هذهالسنة يوم الثلاثار لثلاث مضين من جمادي الاخرى مات صالح بن وضاح بن محمد المنحي ا ( ١ ) بأقساده ولعله الشاح افساده لاغتصام. به أثناء محارثهم له وهُو العام وهـ بقاة فللامام أن يفسد ما اعتصم به الباغي من بيت وغيره ولو كان مال النير فتنبه م؟

وفي سنة خمس تُمانين وتمانماته بايعوا عمر بن الخطاب وستفرد له يابا

# باب امامة عمر بن الخطاب بن محمد

ابن احمد بن شاذان بن صات بن مالك الحروصي

بويع له في سنة خمس . ثمانين وثمانمائة فأقام سنة وخرج عليه سلمان ائ سلمان النهائي فتو أقعوا بحممت من و أدى سمائل فالهزم الامامو عسكر د فجددوا له البيعة مرة ثانية فصال على النباهنة صولة الاسد الصائل فمكنه لله تعالى منهم وأورثه أرضهم ودبارهم وقطني على أموالهم بالتفريق عشيةا الاربعاء لسمع خلون من جمادي الاخرى سنة سع وثمانين وتماندته . و في هذه السنة، وقت الضحى لعشر بقين من رمضان نصب سعيد من زباد بن حمد من راثه بد البيلوي للحكم. وهذه صفة الحكم في أموال بي نسيان: بسيمالة. الرحمن الرحيم وقع الحكم والفضاء للمسلمين المظلومين يأمو ل اولاد نبهان في عشى الاربعاء لسبع ليال خلون من شهرٌ جمادي الاخرى من سنة سبع وثلاثين وثمانمائة هجرية ببوية تحدية على مهاجرها أفضل الصلاةو السلام أقام الشيخ القاضي المحاهد سيف الاسلام وقطب عمان ابوع بدالة محمد بن سلمان ئن احمد بن مفرج بنمحمد بن عمر بن احمد بن مفرج و گیلا لمن ظلم من المسلمين من اهل عمان الذين ظلمهم السادة الملوك من آل نبهان من لدن السلطان المظامر بن سلمان بن المظفر بن نبهان الى آخرمن ظلممن سلمو و لدولده الملكمن سلمان ن سلمان وحسام بن سلمان وكذلك اقام احمد بن عمر بن مفرج وكبلاً للملوك المقدم ذكرهم فقد صح عندنا ذلك فقضي احمد بن صالح بن محمد بن عمر نجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين ونخيل ويبوت وأسـلحة وآنية وغلال وتدر وسكر وجميع مالهم كاثنا ما كان من ما، وبيوت ودور واطوى وأثاث وأمتعة قضا. وأجبا تاما وقبل محمد بن عمر بن محمد بن احمد هذا القضاء للمظلومين من أهل ممان من غاب منهم أو حضر وكبر وصغر الذكور متهم والاناث فصارت هذه الامو المالقضاءال كائن الصحيح للمظاومين والمظلومون قد جهلت معرفتهم فصاركل مال مجهول ربه جاز للامام قبضه ويصرفه في اعزاز دولة المسلمين وكل من أصح حقه وأثبته فهسو له من أموالهم ويحاسب بالتجزية لما يصح له بقسطه أن ادرك ذلك و أن لم يدرك النجزية ولم يحط بها فذلك نصيب غير معلوم وهو بجهول للفقرا. وللامام ان يقبض الاموال المغيبة واموال الفقراء ومن لارب له ويجعلهڨعز دولة المسلمين فقد صح هذا الحكم والقضاء فيه , فمن يدله بعد ماسمعه فانما إئمه على الذين يبدلونه إن الله سميع علم ، كتبه الفقير لله تعالى على بن محمد بن على بن عبد الباقى وصلى الله على رسوله مجمد وآله وسلم شهد بجميع ذلك احمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج وكتبه بيده ووجد مكتوبا نخط الشيخ الفقيَّه عبد الله بن مداد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحبيم قد صح عندي وثبت لدى أن جميع الاموال والاملاك التي خلفها السيد المظفر بن سليمان ابن نبهان على ولده سلمان و شركائه ثم خلفها سلمان كلهاقد استهلىكت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس المجهول منهم والمعلوم لانها قد استغرقها الدين وصار حـكم ذلك للامام وكل من أصح بينة على دينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين كتبه الفقير فله عبد الله بن مداد ابن محمد بيده يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع وثمانين وثمانمائة لهجرة سيدنا محسد صلى الله عليه وسلم . نقل من خط الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد صح عندي و ثبت لدي أنجيم الاموال والاملاك التيخلفها السيد سلمان ين المظفر قداستهلكتها الديون التي على سلنمان والضمانات وقد صارت جميع هذه الاملاك والاموال للامام دون أولاد سلمان ينقدها فيعز الدولة وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للامام تبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده ووقع سؤال عن هذا الحسكم في ايام الامام محمد من اسماعيل الآتي ذكره فكتب له علماً، عصره نما يقتضي تثبيت هذا الحدكم والمسلمون يد وأحدة وحكمهم واحدا وسيرتهم وأحدة ونجمعهم الحق ونذكر ماكتب للامام محمدين اسماعيل في هذا الموضع لمناسبته بالمقام فمن ذلك ما نقل من خط الشبيخ احمــد بن صالح: بسير الله الرحم الرحيم ليعلم الواقف على دُنَافِي هذا من المسلمين انه قد سألني الإمام المعظم الهام المكرم إمام المسلمين محمد من اسماعيل عن امو ال لى نبهان وحوز المسلمين نمن تقدمهمن الإئمة مثل عمر بن الحطاب بن محمد وكيف مبب حوزهم لها وهل عندك حفظ بمن تقدم من المساين و الاثمة لماضين انهم عاذا أحلوها لهم وبأى وجه دخلوا فبهما فأجبته بما حفظته روجدته ونظرته في ورقه فيها خطوطالمسلمين وفي تلك الايام علما. أحبار ففيا. أخيــار نظروا في بني نهان أنهم اخذوا أموال المسلمين وسفكوا دماءهم وصار جميع ما اقترفوه من الاموال والدماء في أموالهــم ونظروا موالهم فلم تكف جميع ماأصابوه من الاموال والدماء والقتل وصار والمبعرفوا كل ذي حق حقه ليعطوهم إياها ولم يعرفوا لها أهلا وقد قال المسلمون ان كل شيء لم يعرف له أهسل فهو راجع الى الفقرا. والامام أولى بكل شي.

مرجعه الى الفقرا. من صدقات و وصابا وغيرها قهو أولى بذلك و يجعله في عز دولة المسلمين وجذه الحجة اجازوها وأحلوها للامام عمر من الخطاب جُعلت تنتقل من إمام الى إمام الى يومنا هذا ولم يعب أحد ذلك وكان في ونظرت خطوطهم في الورقة المتقدم ذكرها والحتي أحتي أن يتبعو ماذا بعدا الحق الا الضلال ولا توفيق الا بالله عليه توفلت واليه انيب. و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم، كتبه العبد القفير لله تعالى احمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرح بيد. وصلى الله على رسوله محمـد النبي وآله وسلم. وقد أجزت للامام المقدم ذكره اعزه الله حوز هذه الاموال المقدم ذكرها اقتفاء لما تقدم من الاحكام من العلما. الابر أر الاتقياء الاخيار ولا حجة لمحتبع على الامام في حوزه لها ومنعه إياها اذ هو مقتف أثر غيره من الا''تَّ الماضين وحكم العلما. المتقدمين ولاعليبه مطعن لطاعن ولاحجة لمحتج والسلام علىمن اتبع الهدي .كتبه احمد بنصالح بن عمر بن احمد بيدموصلي الله على رسوله محمد وآله وسلم تسلما كثيراً. ومن الرقعة المذكوره مخط الفقيه ابي القاسم بن شائق بن عمر ماافتي به الشيخ العالم احمدبن صالحو أني به وسطره في هذًا الكتاب قهو الحق و الصواب كتبه العبد الفقير لله تعالى ابو القاسم بن شائق بن عمر بيده . ومن الرقعة المذكورة مخط الفقيــــــه سالم بن وأشد بنخاتم: صحيح عندي وثابت لدي ماسطر والشبيخ الفقيه العالم العلامة الذي هو للفتوي هامة احمد بن صالح في هــذا وما تلقفه من علما. المسلمين فهو الثقة الامين المأمون وهو الحق والصواب كشه العبد الفقير لله سالم بن راشد بن خاتم بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الشيخ الفقيم العالم أي القاسم بن محمد ثابت ما أنني به الفقيه احمد بن صالح في هذه الورقة كشه سلمان بن ابي القاسم بن محمد بيده . ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه خالد بن سعيد صحيح ثابت ما افني به الشبيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن سعيد بن عمر بن اسهاعيل وقال غيره شهد عندي الثقتان عمر بن موسى وراشد بن غسان شهادةمؤ تلفة غير مختلفة أن الامام المرحوم عمر بن الخطاب حاز أموال بني نبهان وأطلقهـــا لن عنده من الشراة وأمر فيها بأوامره وكان ذا يدفيها وذلك بعد ان حكم مها المسلمون أنها اموال صارت الىالفقراء باجماع من المسلمين وحكم باللفقراء وأنالامام أولى بهامن الفقراء وشهدا أن قاضيه العالم محمدبن سلمان بحوزها للامام عمر بن الخطاب ويأمر فبهما ويطلقها للشراة ويأكل منها هو ومن عنده من المسلمينوان حوزهما لحذه الإملاك والاموال كان محكم واجتماع من المسلمين على ما تقدم فهذا ما سمعته منهما من تأدية هذه الشهادة كتبه ي سمعه بعد أن قرأ عليهما هذا الكتاب كلهو اقرا بقهمه ومعرفته ، تاريخ نأدية الشهادة يوم الجمعة في سنة سبع عشرة وتسعائة هجرية نبوية كتبه ا سممه العبد الفقير لله تعالى خلف بن محمد بن عمر بيده . شهد يجميع ما ت ما صح في هذا الـكتاب عمر بن موسى بن احمد بن عيسي وكتب خطهيد. كتبه خلف بن محمد بن عمر بن محمد بيده . ما صح عند الشيخ التي عمر بر خلف بن محمد بن عمر في هــذا الـكـتاب من شهادة الشاهدين فهو عندي صحيح ثابت كتبه العبد الفقير لله تعالى احمد بن صالح بن عمر بن احمد بيده. تم مات عمر بن الخطاب وقبره بنزوي ولم أجد تاريخاً لموته الا ما قالوه في

ذكر الامام الذي بعده فان كانت بيعة هذا بعد موت هذا حالا فان إمامة عمر تكون تسع سنين تقريباً والله أعلى. وفي سنة اربع وتسعين وتمانمائة بايعوا لمحمد بن سلمان بن احمد بن مفرج القاضي البهلوي وكا نهعزل أواعقزل ثم بايعوا لعمر الشريف فأفام سنة ثم خرج الى بهلى فبابع اهل نزوى محمد بن سلمان ثانية شمهايعوا من بعده لاحمد بنعمر بن محمد الريخي المهلوي شم مات وقبره بنزوي ثم بايعوا لابي الحسن بن عبــد السلام البزوي وأقام دون السنة وخرج عليه سلمان بن سلمان النبهاني وهو صاحب الديوان الغزلي الحماسي انبأ فيه عن فصاحته وأبان فيه عن بلاغته ومن ذلك قوله:

أنا أجل ملوكً الارض مرتبـة - نعم وأكثر أملاك الورى همما ونائلي لوفودي بفضح الدء كاللبت بائسا اذاالليث الهموس سطا والبحر جوداً اذا البحر الخضم طما على العفياة وصمصام يفيض دما حلو الشمائل مفضالا اذا رحماً مفاخر لهمام الساء سما طمت الخبول وسدت العرب و العج شبانة وعزيزاً مر. ﴿ لَمَا صَدَمَا قضاعة ليس ذو جهــل كمن علماً اعطى الجزيل وأجلو ظلم من ظلما اذاً لجندلتـــه ملقا أو انهزما أوجدت الجودو الاحسان منعدما

اناالذي استخضع الاملاك فانخضعت واستخدم المرهف البطار والقلما كَفِي يَفْيض عَطَاءً لَا انقطاع له مر العقاب لمن يبغى معاقبة انا ابن نسمان غطر بف الملوك فيل قدت الجوش وهجنت الملوك واء سل عامرا وبني عهرو وكعب وسل وجارأ وبزيدأ والعباد وسل يخبرك من شتّت منهم انبي ملك لوصور الموت لي قرناً وبادرني أعدمت بالسيف موجو د الطغاة كا

اذا نطقت بفضلي قال حاسده اصدق به ولسان الحمد لا جرما وأكثر ديوانه علىهذا النحو ولدرائية ذكر فيهامفاخر اجدادمتراحم المعلقات السبع بلاغة وتر د عليها عذوبة ورشاقة قال في أولها: كائنسطه رأمعجمات رسومها تساقط من عينيك دمعك واكفأ أربتها الارواح ينسجن فوقها ولا مخمله الإمساك عبر مممر أعاذل ان الجود لا حملك الفتي لدى الذل الا موت فقع بقرق أعاذل من لم يفن بالسيف لم عمت وفضلي ومن بسال عن المر. مخبر ألم تسألي كي تخبري عن منافتي يورثه منا ڪير لا کبر أعاذل ان المجــــد فيناً اراثة مراتب عز مشمخر بناؤها الباب الجوهر المتخبر مطاعين فيالهيجا مطاعتم للقري ملكنا رقاب الناس بالباس والندي ﴿ فَدَانِ لِنَا مُخْصَّهِ صَعَا كُلِّ عَشْرٍ ولولا خشية الإنشار لذكرنا القصيدة بطولها وبقى خلمات لل سلمان

ا ياماً ملكاً بالقهر و الجبرية متغلماً على من تحته بالساعة . القهر لمنسب اليه

من الافعالما ليس بالجميل ولم تطل ايامهحتى بايع المسلمون تمد بن اسماعيل فظهر أمر المسلمين وأذل الله الجبايرة المعاندين

## باب امامة محمد بن اسماءيل

ابن عبد الله بن محمــــدين اسهاعيل الحاضري

وهو رحل من قضاعةو ، جدت في بعض الكتب ذكر نسبه منصلافاً حبدت ذكره فما وجدته قبو محمد بن اسهاشه ربن عبدالله بن محمد مزاسها على بزعار من إسهاعمال من الحسمين بن محمد بن عيسي بن محمد بن الحرير بن مسر بن مداجرين حمير ابن سدر بن وعاث بن العادي بن الهداي بن حمير بن الار س بن عميرة بن حيدان بن عمر بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن سيا، بن شيجب ابن بعرب بن قحطان بن هو د النبي عليه السلام و لا أعرف و جه نسبته الى الحاضري وانما و جدتها في كلام الامام بنفسه ولعلماً نسبة الى موضع بسكنه و كان يسمن ينزوي في الحارة الغريسة في سكة باب مرار برسب اختيار المسلمين له ان سليان بن سليان هجم على امر أة تغتسل بفلج الغنتق فخرجت من الفلج هارية عنه عربانة فجمل يعدو في أثرها حتى وصا حارة الوادى فرآها محمد بن اسماعيل فخرج اليه وأمسكه عنها وصرعه على الارض حتى مضت المرأة ودخلت العقر فخلي سبيله فعنــد ذلك فرح به المسلمون لما رأوا من قوته للامر بالمعروف والنهبي عن المنكر فنصبوه إماما وذاك في سنة ست و تسعمانة ومات سنة اثنتين و اربعين و تسعمائة و قبره بنزوي وكانت امامته ستا و ثلاثين سنة وكان قد حسكم في أموال بني رواحة الداخان في الفتنة يوم قادوا سلمان بن سلمان ويومُ قادوا مظفرا بن سلمان حكم بان الذي اجترحه سلمان و ولده صار ضمانة على من قادهم و ذلك الحمكم في يوم الاحمد لثلاث ليال خلون من شهر شعبان سنة تسع و تسجما له وأنبت العلما. حكمه وفي حضر له عبد الباقي خمد بن علي . ومحمد بن ساسان بن محمد بن عمر . وأبو القاسم برشائق بن عمر . وأبو القاسم محمد ورد، ومحمله بن عبد الله بن مداد، وعماد بن خمد، وخالد بن سعيد بن عمر. وتحمَّد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن. و احمد بن خليل بن احمد وكان فدنهيي عن بع الخبار وكتب في ذلك كتابا سحلت فيه علماء عصر ه وذلك أنه لما كثرت معهرهذه المعاملات من الربا والفساد والحيل فصاروا غلهرون أمهم يتبايعون بيع الخيار وبجعلونه تغطياعلي ما أسسوه وأرادوها ليكون لهم حلالا في الحمكم الظاهر وباطبهم الزيادة للدراهم وأخذ التمرية علم فدر ما يسلمونه من الدراهم اذا قلت الدر اهم أخذوا له قليلا و اذا كثرت حذواله كثيراً ولو كان غلة المباع لم تبلغ ذلك الحال وليست عقدتهم على والاثر أن البيوع على ما عقدت في الاحكاموعلى ما اسست في الحلال و الحرام فلما رأى المسلمون أهل هذا الزمان همجا رعاعاً لا يتقون الحرام معرماً في المعصيةان لم ينهوهم عن ذلكو يكو نوا يُمَّا قال الله. تعالى « كانو ا لا يتناهو ن عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، فأجتمع المشايخ العلما. الانقيار: القدوة مداد بن عبد الله بن مداد العقرى النزوي . وَالْفَقَيْهُ عَبِدُ اللَّهُ بن محمد بن سلمان بن عمر العزوي، والقاضي ابو غسان بن و رد بن اي غسان البهلوي، وعمر بن زياد بن أحمد البهلوي ، وتحمد بن أبي الحسن بن صالح اين وضاح المنحي ، وجماعة نمن حضر من أهل العلم و البصر عند الامام العادل العامل المكامل العاقل مخســــد بن اسماعيل نصره الله بقرية نزوى وطالعوا الآثار المنسوبة عن العلما. الأخيار المسنودة عن سيد المرسلين الذي نزل به الروح الامين بالوحي عن رب العالم : قوجــدوا أن غلة بيع الخيار حرام فحبكم الامام ومن ذكرت من المسلمين بتحريها وبفساد بيع الخيار لائه أقرب للتقوى وأقصد في الفتوي وأسلم من البلوي لقوله عليه السيرة ليتبين لك الهدي وتتجنب الردي ولاحجمة لمعاند ولا فاسد ولا مبطل ولا معطلو الحق احتى ان يتبعوما بعد الحق الاالصلال. فمن انتحل بنحلةا و اعتل يعلة فحجته عاعلة باطلة. ومن حكم بخلاف ذلك فقد خالف الحق المبيزونرك سنة خاتم النبييزومن لم رض القضا فليس لدائه من دوا. والله المستعان على ما تصفون وهـــــذا نص ما كـتــبــالامام في ذلك قال : بــــمرالله الرحمن الرحم لما كان في نهار يوم الاربعاء لست ليال بقين من شهر جمادي الآخ أحدشهور سنة ثمان وعشران واسمائة قد صح الحكم الصحيح الثابت الصريح من الامام العادل أمام المسلمين محمد بن اسماعيل ومن حضره من المسلمين وما اجمعوا عليـه بان غلة بيع الخبار لا تجوز وانها رباحرام وان المراد بها التمرة ووافق ما نهي عنه النبي صلى آنله عليه وسلم. من أجبا فقد أربًا «وقد جاء الأثر عن عمر و بن على في قول المسلمين في بيع الحيارًا انه غير ثابت وهذا قول من لابراه ثابتا .الا صل فيهعنده ان هذابيعوقع على

الثمرة لا على الامحل وكانت هذه حيلة على تحليبهاوكذلكقال الذين احتجوا ذلك البيع وكان هذا موافقاً لما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ، من أجباً فقد أرياً ، والدليل على هذا ماصحعندنامن قوله: انهم جعلوا هذا البيع طريقا يتوصلون بها الى تحليل الثرة على الجملةمن قولهم واظهرواهذا البيع على تغطية ما لانجوز فكان قولهم همذا موافقا للرجل الذي تزوج امرأة في السريرة تحليلا لمطلقها .او كالرجل الذي كان في نيته في بيع باعه مكوكا بمكوك بن أو تمرآ ف أو حيا شمر شم اظهر ذلك عند عقدة البيع أنه بدراهم، لو كالذي خطب أمرأة في السريرة فرظهر آنه قد عقد عليها نكاحا وانه قدتزو جها وما يجيء بحق هذا وهسذا كله حرام فقد فيل النوات هن المهلمكات وهن المنجمات وكذا قال رسولالله صلى الله علمه وسلم و الامتحمال بالنمات و لكل امرىء مانوى. وقال. نية المؤمن خير من عمله ونبة الفاجر شرمن عمله ملاصحعندنا انالمراديالييع الخيارالثمرةو أنماجعلوا هذا طريقاً فما عزموا للتغطية على تحريمها والدابل على فساد هذا أزكل هذا البيع وقع لنخلة فكأنت الثمرة لربها وآن كان السيع المراديه الثمرة فقدو افق هذا البيع قول النبي صلى الله عليه و سلم ، من أجباً فقدأ را وفهذا أحد و ج. د الفساد في ذلك، والوجه الثاني مثله كمثل رجل تروج امراة ثم طلقها ثلاثا فتزوجها لاستحلالها لزوجها الاول فهذا تما قال فسادها لمسلمون على الزوج الا ول والثاني ، والوجه الثالث رجل و افق رجلا على شراء حــِـأو تمر من عنده المكوك بمكو دين أو تمرا محب أو حيا بتمر تمم أشهدعلي نفسه بدراهم فَهِذَا ايضًا بِيعٍ فِي السريرة حرام قال فهذا قولنا في بيع الحيَّار واللهاعلم هـكذا

جاه في الاثر كنبته كم وجدته مهانعم ماكتب على فهمو من امسلاني والحق أحق ان يقبع ومابعد الحق الاالضلال وكشه الفقسير لله سيحاله لامام محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل الحاضري بيده حامدًا لله و حده ومصليًا مسلمًا مستغفر أ . صحيح ثابت ما حكم به الإمام من نحريم غلة الخيار فهو الحق والصواب موافقًا لآثا السلف وبذلك جا يده . صحيح ثابت ما حكم به الامام العدل محمد بن اسهاعمل في تحريم ثمرة عمل كتبه العبد الذليل لله تعالى محمدين أبي الحسن ين صالحين وضاح بيده صحيح ثابت ما حكم به الامام العدل محمد بن اسهاعيل في تحريم ثمرة بيع لخيار فهو الحق والصواب لاشك فيهكشه الفقير للهتعالىعىداللهبن محمد بن سلمان بيده صحيح ثابت ما حكم به الامام العدل محمد بن اسماعيا في تعالى ابو غسان بن غسان بن ابي غسان بيده حامداً له و حده مصلما مسلما صحيح ثابت ما حبكم به الإمام العدل محمد بن اسماعيل في تحريم عرة بيع لخيار فهو الحق والصواب، وعليه العمل لا شكفيه ولا ارتباب. هكذا جا. الاثر عن أولى العلم والبصر ، وعن أشياحنًا كتبه العبد الاقل عبد الله بن عمر بن زياد بن احمد بيده . نقل السيرة المذكورة الفقيريلة تعالى احمد ان مداد بن عبد الله بن مداديده . نقله من السيرة المذكورة مر . ﴿ خطه الشيخ الفقيه العالم احمد بن مداد العبد الاقل الراجي رحمة ربه الاجل

المثقل من ذنوبه الراجي المستغفر ربه عند الله بر محمد القرني بنده. وفي سنة سبع عشرة و تسعمائه لبلة الجمعة من جمادي الاخرى مات محممد بن مداد بذكر لمحمد من اسماعيل إحداثا استوجب بها البرايةعندو . و كان غير ه من بعض معاصر مهم بعثادر لمحمد من المهاعبل في ذلك و محتج له بحجج لا بسلمها الفقيه احمد بن مداد ويري أنها لانجوز بوجه من الوجوه وانهما ليست بموضع رأى ولا اجتهاد ، فإن صح ما ذكره الفقيه احمد من مداد في سيرته أن محمد من اسهاعيل قد فعله فأرى الفقيه فند أصاب في البراءة منه ذًا كان قد استتابه من ذلك فاصر وليس لعبره أن غلده في البرا.ة من محمد ين اسهاعيل و أيما ذلك شيء خاص بمن صح عنده عبر الحدث و توب الإمام منه فلم يتم قال احمد بن مداد جبي محمد بن سهاعيل الزكاة من رعبته بالجبر من غير حماية لهم وغير منع من الجور والظلم قال وجبر رعبته علم شرا. الزكاة من تمرة النخل عا تقومه عماله من الدنائير. وأخذ تلك القيمة بالجبرا منه لهم قال وجبي المعاشير غير الزكاة دنانير بقسمة ترة النخسل من اموال عيته نما تقومه اعوانه وعماله من الدنانير بالجبرمين رعبته البتامي والبالغبن والارامل وغيرهم لنفسه وعماله واعوانه ولحديثاره واضافه وعباله هدرا وقرضأ بالنية قال وجبي الخراج وأخذ الكسرة وهيي المغرم المقدر للجبابرة ين أموال رعبته بالجبر على الخوف وخشية الظلمية على دولته ونفسه ورعيته وأموال رعيته هذا فلامه . وقد أطال في الاستدلال على إطال هذه لاشباء بأمور مسلمة عند الفريقين ولا أدرى ما يقول المنتصر له في مض مذه الامور فمانها لا تخرج على شيء من أقوال المسلمين ولعلهم يسكرون وقوع ذلك منه، ويحتجون للبواقى الترخص بعض الرأى المأثور عرف المسلمير لاجل الضرورة اليه ، أما الجباية والحزاج فلا بجتمعان اصلا البس للامام ان يجى ارضا يا خذ الجبار خراجها الا اذا حماها و منع الجبار من خراجها الا اذا حماها و منع الجبار له الجباية بالقهر لا نه قد حماها و أقام فيها العدل وكذلك اخذ العشور من الاموال التي لا زكاة فيها فإن ذلك لا يجوز ولا يقبل الرأى ، فان صح هذا ان احداً فد فعله و استنب فلم يتب فانه بكون خليعا عند المسلمين ، لمكن ذلك لا يكون بالدعوى و خصوصا على الاثباء فانهم اعظم حرمة ، وأما القرض فقد احتج له من احتج و رخص له من رخص لا مل الحرف على الرأى لكن جبر الرعبة على تسليم الدنانير عن الزئاة المخروصة في رؤوس واما الخرصة في رؤوس الرأى لكن جبر الرعبة على تسليم الدنانير عن الزئاة المخروصة في رؤوس المنافي لكن جبر الرعبة على تسليم الدنانير عن الزئاة المخروصة في رؤوس المنافي عنا علمه والله اعلم عن الامر وقد غاب عنا المرقم وما غاب عنا علمه فلا يلزمنا حكمه والله اعلم

## بلب امامة برلمات بن محمدبن ا-بماعیل

بويع له فى اليوم الذى مات قيه أبوه وذلك فى سنة اثفتين وأربعين وتسعائة . بايع له عبد الله بن عمر بن زياد الشقصى ، ومحمد بن احمد بن يفسان . ولم يرض النقيه احمد بن مداد امامته و تبرأ منه وممن نصبه، قال . لان بركات ليس بولى و لا بأهل للامامة وذلك لو لايته لاأبيه على احداثه التى ذكرها عنه ، قال وعمل باحداث أبيه من بعده وقلده فى ذلك فهو يبرأ

منه ومن أبيه للاحداث التي ذكرناها عنه في امامة محمد بن اسماعيل والله المستعان، وقدم من لم يرض امامة بركات غيره اماما فنصبوا عمرينالقاسم الفصيل في أيام بركات و الفقيه أحمد بن مداد يثني عليه في سيرته ، يتولاه وذكر غيره أن المسلمين رضوا أمامته ولم يؤرخوا وقت يبعثه ولا وقت و فاله . ثم نصب أيضا عبد الله بن محمد القرن لعاما في منح يوم الجمعة لخمسة عشر يوماً من رجب سنة سبع وستين وتسعائة ودخل حصن بهلي يوم الائتين للبلتين بقيتا منهذا الشهر منهذهالسنةفأخذهاس يدألعمير وكان آل عمير قداشتر و احصنها ، بثلاثما تةلك من محمدين جيفرين على بن هلال لجيري وكان محمد بن جيدر قد آخذ هذا الحصر بالغلبة منعامل بركات وكان دخول آل عمير حصن بهلي يوم الثلاثاء لتسع ليال بقبن من جمادي الاخرى سنة سبع وستين وتسعماته فما لبث آلعمير فها الايسيرا حتى اخذهمنهم الامام عبدالله بن محمد القرن وفي ليلةالازبعاء لثلاث ليال بقن من رمضان سنة تمانی و ستین و تسعمائة دخل بر کات بن محمد بن اسهاعیل حصن جهلی ا واخرجوا منه عبدالله بن محمد القرن وينصبالانمةفي قتواحد تشتتت الكلمة(١)و تفرقت الجماعات وضعفت دولة المسلمين و هت قوتهم وطمع فهم ( ١ ) إن في هذه الواقعة لذكري وعبرة . وإن فيها لآية للمؤمنين . تتضارب آراء رجال العلم وأصحاب الرأي في الامام حتى يؤل الامر سهم إلى مبايعة تلائة من الاثمة في آن واحد· والقاعدة أن امامين لا مجتمعان في سيرة واحدة . اذا ليس مخسلو الامر

(١) إن في هذه الواقعة لذكري وعبرة ، وان فيها لاية للمؤمنين ، تتضارب اراء رحال العلم و أصحاب الرأى في الامام حتى يؤل الامر جم إلى مباءمة تلاثة من الائمة في آن واحد ، والقاعدة أن امامين لا مجتمعان في سيرة واحدة . اذا ليس بخلو الامر من شهوة و دسيسة داخلة في أمر الامامة من قبل ضعفاء العلم بأحكام الإمامة ، وقسون سياسة الملك كن سبق من جهابذة الدين ، ولا تنس أن هذا نقدم لك في أثناء الكتاب وترصد الفرصة للدسائس شائم ذائع وعمان لم يخلو في أطواره منه ، والاقليس ععقول أن ينحط الامر إلى هذا المستوى الذي ذكره المصنف رحمه لله مع وجسود الرجال

من كان لا يطمع فصار الملك متفرقا في أيدى الرؤسا من النباهنة وآل عمير . وآل هلال وهم رهط الجبور وصارت الشدة على أهل عمان ولم تبق دولة المسلمين الافي مكان دون مكان فاخذ السلطان بن محسن بنسلمان بن نبهان نزوى في سنة أربع وسنين و تسعماته ، وأخذ محمد بن جيفر حصن جلى في سنة خمس و تسعمائة ، وكثر التنازع والاختلاف ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، ومات بركات بن محمد وصار الملك بعده لبني نبهان ورؤسا. القبائل

## باب ملوك بى نبهان المتائضريه

و أولهم سلطان بن محسن بن سلمان بن نهان ملك نزوى في ايام بركات في سنة اربع وسنين و تسعمائة ، ومات ليلة الاثنين لائنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين و تسعمائة و ترك ثلاثة او لادوهم طهاس ابن سلطان ، وسلطان بن سلطان ومظفر بن سلطان وكان مظفر هو المتقدم عليهم في الملك الى ان مات و ترك ولده سلمان صغير الا يقوم برياسة الملك وكان عم ابيه فلاح بن محسن مالكا في حصن مقنيات فلما علم عوت مظفر

القادرين على تسيير دفة السياسة وحمل اعبائها مع الإمام الكفتر . ولقد عر لك في غضون هذا الناريخ من هؤلا. ما يفضى بالعجب العجاب وسيا أمناظم من الاثمة البعربين وغيرهم رحمهم الله وعفا عمن اجترم ما أضعف أمر السلمين . والمحمد لله أن تدارك المسلمين بلطفه ولم يذهب ملكهم بهذا الانقسام الى ملوك الطوائف كإذهب غيره بل لا يزال فيه الحير إلى يومنا هذا . وكأن هذه الحال التي أوردها المصنف تشعر برأى الفائلين أن الفقها . لا علم لهم بسياسة الملك وهم أبعد الناس عنها وان كان هذا القول على الحكمة لا يضح عند عرضه على ميزان الحقيقة التي لا تلبث أن تربعة . والامر لله العلى الكبر ي وملك من بعده سلمان بن مظفر و هو ابن اثنتيء: مرتسةواستولى على الامر في عمان و : حجا و اخذ حراج اهلها من الطائع و العاصي الداني. القاصي وحاربه اعل نزوى وفال معهم حبري بقال له محمد بن جيفر وعنده جنش فلي دعو ته و أطاع كلمته فخرج اليه نمن عنده من العسكر و تكاملت الله م العجاج وأظلم الفجاج فانكسر العجم وقتل منهم من شاء الله ورجع سلمان يظفر مخزه ما ملك ندتل فيز عنده تسمه أحدهم حيرين حافظ وعدده اسعا من العشرة مهنا بن محمد بن حافظ وعلى بن ذهل بن محمدبن حافظ وهم على بدىسلمان بن مظفر و كان لسلمان و زرا. في القريةوفي النزار من قرية أز بي وفي سمد الشان وكانت سمد الشان للجهاضم ، وكان سلمان جائراً عليهم يغروا منهامن شدة جوره وبطشه وتفرقوا في البلدان مدة تلاتين سينة يحتالون في دخولها والتوصل البها وكان بنو هنلة مر . ﴿ أَقُرْبِ النَّاسِ الَّي سلمان بن مظفر وكانوا أكثرهم عددا وعدة وبأسأ وشدة وكانب فهما . جلاز بذان أمرهما(١)وهما خلف بن أبي سعيد وسيف بن محمدين أبي سعيد وكانا عنده قدوة أهل زمالهم فافترقوا وكانب سبب الفرقة بينهم انب قبيلتين من أهل سيفهمأ حداهما بنو معن و الاخرى بنو النير [ اقتتلتا ] و كانتا عصة لني هناة وخصمهم واحد ، ثم وقعت الفرقة بين بني معن و بني النير وسبب ذلك ان امرأة من بني معن دخلت زرعاً لبني النير تحش منــه فمرت عليها أمة رجل من بني النير فقالت لها اخرجي من زرع سيدي فأبت فوقع بينهما الجدال فضربت الامة المرأة ففقأت عينها وخرج ذلك اليوم حمار لبنى النير ودخل زرعأ لبنى معن فقطعت أذنه فوقعت الفتنة بينهما وكان , هذا منعمل الشيطان|نەعدومضلمبين ، و أصل الفتنة كالنار اليسيرة أعرق الاشياء الكثيرة فافترق عند ذلك القوم فرقتين فأما بنو معن وبنو شكيل فهم مع سلمان بن مظفر و بنو النيرمع بني هناة فعند ذلك سار خلف ابن أبي سعيد إلى دارءدار سيتعووبنو عمهوكان سلمان بن،مظفر بومثذ بالبادية فعلم بذلك فأرسل إلى وزيره محمد بن خنجران قل لخلف يترك شأن (١) لمل الضمير يعود إلى القباين: الحياضم وبني هناءً والا فضمير الثانية لا محل له

هنا والعبارة يفيعي أن تكون : وكان فيهم رجلان بليان أمرهم الح فليتأمل

القوم فأرسل المعالكفعن ذلك فغلبعن ذلك وأظهرانه بالمالاصلام بين بني معن وبني النير فارسل الوزير إلى مولاه سلمان ان خلفا غلب عن الكف فندب سلمان بن مظفر إلى الوزير أن افعل في أموال بني هناة من الغزية من كدم فامر الوزير باخراب اموال بني هناة من كدم. وكاتب نلك الاموال للشيخ خلف بن ابي سعيد فوقعت العداوة والبغضاء بينهما فامر عند ذلك الشيخ خلف بني عمه ان اغزوا بهل فغزوها فقتلوا من قنلوا منها فكتب الوزير محمد بن خنجر الى سلمان بن مظفر بمنا جرى في بهلي فالما علم سلمان ذلك انتقل من الشمال إلى بهلي ، و اراد الصلح بينهم وبين بني هناة فلم يقع صلح وهياأهل واحدمنهما الحرب لصاحبه فبمع السلطمان حلمان من مُعَاذِر ما تنده مر . \_ العسكر ليقاتل بني هناة فعلم مذلك الشيخ خالف فارسل الى الامير عمير ن حمير ملك سهائل يذبصر به علىسليمان بن فظفر فسار بعسكره إلى غبرة بهلي فالتقي سليمان والامير عمير بن حمسير فاستقام الحرب ينهها ساعة من النهار ثم رجع سليمان إلى بهلى ورجع الامير عمير إلى سمائل و ترك بعض قومه في دار سيت و كان الامير عمير ذا خلق حسن وأسع فلما وصل إلى سمائل ارسل إلى بني جهضم وهم متفرقون في قرى شتى فاقبلوا اليه فوقعت بينهم الإلفة واثبات الصحبة ثم ارسيل الي سلطان الرستاق وهو مالك بن ابي العرب وهو جد الامام ناصر بنء شد ليصله إلى سمائل فسار مالك بن ابي العرب وصحيه أبو الحسن عليين قطن فلما وصل إلى سمائل ساروا مع بني جهضم إلى سمد الشأن وبنوا لهم بنيانا حول دارهم وترك عندهمالامير المعض من قومه وترك لهم مأيحتاجون من الطعام والشراب وآلة الحرب ورجع إلى سمائل. وأما بنو هناة وسليمان أبن ه ظفر فالنهم لم تنقطع بينهم الغزوات ثم أن الامير عمير بن حمير و السلطان مالك بن ابي العرب سار ا الى نزوى وهما ينتظران الامر و كان لمالك بن أبي العربوزير في عيبي من الرستاق فدخل عليه أهل الدار واخرجوه منها وجاء رجلون اهل عيني إلى سليمان بن مظفر يطلب منه النصر على الخصر فاعانه ببعض قومه وارسل مع عرار بن فلاح فجاء الخبر إلى السلطان مالك ابن ابي العرب با جري في داره فار اد المسير إلى داره فقال له الإمبر عميرا داري فقال الامير عمير ذلك عندي وأنا أن شا. الله مر. ﴿ العَالَمِينَ قَالَهَا الله تعالى، فإن مع العسر بسراً إن مع العسر يسرا ، وقال الشاعر : وحل البلاء وقل العزى ، فعند الشاهي يكون الفرج القوة لندخل بهم بهلي فسار هو ومن معه الى تصف الطريق فنظر إلى قومه فاستقل عددهم فرجع ألح لزوى وكان بنو هناة ينتظرونه في ليلة كانت بينهم لزوى وجرى بينهما جدال كئير من باب العثاب، فقال الانسو عمبر 🖟 حمير خذ من القوم ما شئت فأخذ عنده قوماً كثيراً لا يعلم عددهم إلا الله قاصدون القرية ومنهمهن يقول سيقرومنهم من يقول مهلي فقسير سلمان قومه فجعل بعضاً منهم في القرية وبعضاً في سيفم وبني نسانا في رأس قاج الجريين مخافة أزيضره القوموترك فيهقوما وقسم بقية القوم وترك في الخضرا. جماعة من قومه وكذلك في حارة الغاف و ترك في الجامع من البلاد حمير بن حافظ ومن عنده من القوم و قسم بقية قومه في العقر و كان ان عمه عرار بن فلاح ومن معه من القوم في عيني من الرستاق فسار سيف بن محمدمن دارسيت إلى بهلى فدخلها وكان أول دخوله من جانب الغرب فتسوروا السور و دخلوا البلاد وكان ذلك منهم ضربة لازب ولم يشعر بهم أحد فقسم سيف قومه ثلاث فرق فرفة بالنمين وفرقة بالشهال وفرقة بالوجه وهي الني تلي ألجامع من البلاد واحكم أمره في الأماكن المختارة عنده للقتال لمسجد الجامع و مسجد بني عمر وجميع أبواب العقر فما بقي لسليهان بن مظفر شي، غمير الحصن والخضرا بعد ماقتل من قتل من سادات قومه وفر سانه تلك الليلة و نادي سنف بن محمد مالامان في البلاد و كان بهض أهل البلد معه ، و جارا لحبر الي الامير عمير أين حمير وهوفي نزوي: ان قومك دخلوا بهلي فركب عند ذلك هو و الامير سلطان بن محمدو السلطان مالك بن أبي العرب وعلى ن قطن و أهل نزوي وركب خلف بن أبي معيدالهنائي من دارسيت من علده من القوم لينصروا اصحابهم وكان دخو لهم ليلاو لزل الامر عمير محارة الغاف. وكمانت الخضر ا. في ملك السلطان سليمان بن مظامر ، وقيها على بن ذهل وعنده قوم كثير فارسل اليهم الامير عمير ليخرجوا تما عندهم من الزانة فاقبل على بن ذهل على قومه بحرضهم على القتال فلم بجبه أحدمتهم وعزموا على الخروج ووصل الخبر إلى عرار بن فلاح وهو في عبي من الرستاق أن القوم دخلوا بهلي فنهض من عيني عن معهو دخل القرية و كانت القرية في ملكهم، و كان عمير بن حمير و سيف بن محمد لم يشار كهمااحدفي البلاد إلاالحصن و هريحدقون بهو ضعو افي شجرة

الصبار التي في السوق برجاً من خشب فيأعلى رأسها بالليل وقعد فيه رجل من الجهاضيم يقال له جمعة بن محمد المرهوب فضرب رجلا من الحصن كان خارجا من القصبة إلى بيت الوزير ومات وعمل قوم الامبر عمير برجا في الجامع فضرب صاحب البرج رجلا من الحصن من مبرز الفرفة من عسكر سلمان ثم ان القوم قشعوا سؤر الحصن بالليل فلما الهدم بعض الجدارعل مهم عسكر سليمان فمنعوهم من الدخول، ثم أن العسكر طلبوا من سلمان الخروج من الحصن مخافة القَتْل فَقَامُوا ثلاث عشرة ليلة فاذن لهم فطلبوا من الامير تحير ان يستيهم فسمرهم بماعندهم من الزانة وسير معهم وزيره، ثم طلع سلمان ابن مظفر هو وبنو عمله وعسكره مسترين من بهلي إلى القرية فخرج هو وعرارين فلاح من الذية الى الظاهرة فامر بعد ذلك الإثمير عميرين حمير بتشع الحصن فـقشع ولم يبق منه عمار والاجدار ، فبذ، عـبرة لأولى الالياب و آنه يؤتي ماكه من يشا. و الله و اسع علم ، و جعل عمير خلف بن أبي سعيد الله في مهلي و رجع إلى سمائل فأقام خلف بن أبي سعيد في مهل أربعــة عشرة بعد الالف، و كان سيف بن محمد دو و بعض قومه في السر فأرسل من مظفر لخالف بن أبي سعيد ليسيره بما عنده من الزانة فخرج خد. - مسيرًا وأخذ الامان على أهل البلد فمنهم من أقام مكانه ومنهم من خرج خوف السلطان فلما علم سيف بن محمد هذا الخبر جاءمن السر وعلم مه الاميرعمير بن حمير فأقبل من سمائل إلى نزوى ومضى الىالقرية فأخذها ووهبها لسيف بنمحمد فسكان مأمونه 'مم رجع الى نزوى ينتظمر الا'مر

مدة أيام فمات سليمان من مظفى ، و كان له ولد صغير السن فملك من بعده عرار بن فلاح . ثم طلع سيف بن محمد إلى نزوى. وأخمذ من الأمير عمير قوما كثيراً فساريهم إلى القرية فلبئوا بها سبعة أيام تم سار بهم و دخل بهم حارة من بهلي أسمها حارة أبي مان فأحدق بهم عرار بن فلاح مدة أباه تُم أنه سيرهم بماعنده من الزانة و ثبت لدحصن الذبه وتجديد الحديمة مدة سنة ، وكانت هذه الدخلة لبلة سادس صفر سنة أربع وعشر بن بعدالا الف ثم مات بعد ذلك عرار بن فلاح و قال موله لعشر ليمال خلت من شهر الحج من هذه السنة و ملك من بعده مظاه ابن سلمان ، أقام في ماكه عسا كره ، وكان الامير عمير بن حمير قد أحكم مقابض السلد من أولها الى آخرها وأؤم سيف بن محمد بالحصن مدة أيام ينتظر نبهان وقومه فلم يصل البه طلب السيف التسيار من الإمير عمير بن حمير فسيره بما عتسده من الزانة وقصد القرية وأفام عمير بن حمير في بهلي مدة أيام تم انه ارسل الى بنجد بن محمد فوقعت بينهما يمين على الصحبة فأقام سيف في ولايتسه على الرعية ويقال آنه عدل فيها كان متولى الإمر على بني عمه وهم له ناصحون ولما استحكم الامر لسيف بن محمد وكان سلطان بن حمير ودينا بن محمد بن حافظاوعلى بن ذهلين محمد بن حافظ مسكنهم يومئذ صحار مع محمد بن مهنا الهديني وكان مجمـد بن مهنا أراد ليدخل بهم على ابن عمهم نبهان بن فلاح فى مقنيات ليصلح بينهم وكمان مخزوم فى حصن نيقل فلم يقع بينهم صلح فطلع بعد ذلك سلطان بن حمير وعلي بن ذهل بمن عندهم من العسكر فجا. الخبر الى عمير بن حمير وهو في سمائل ان سلطان بن حمـ ير سار بقومه من الظاهرة ليبدخل بهم على فطلع هو وقومه من سمائل الى بهلى ينتظر الاسر و دخل سلطان بن حمىر النبهائي حارة بني صلت فجا. الامير عميرين حمير بقومه وعلى أثره سبف بن محمد فوقع بينهم القتال وبنوا عليهم بنيانا حول الحارة من أولها الى آخرها وأرسل عمير بن حمير الى أصحابه من جميع القرى فطلع اليه الشبيخ ماجد بن ربيعة بن احمد بن سلمان الكندي وعمر ين المان العفيف و الشيخ سعيد بن احمد بن أبي سعيد الناعي معسادات أهل فزوى و حج و أؤم سلطان بن حمير هو وقومه محصو دين مدمّل تخرج منهم احد و لا يدخل البهم احد فطلب عند ذلك سلطان بن حمير من الأمير عمير بن حمير النسبار والحروج فسيره ومن معه عا عنسدهم من الزانة الى

ابن حافظ في مقدات مدة ايام فأوجس نبهان منهم خيفة ان خرجوه من مانخام الرجل نعلمه او يغسل رجليه حتى أقبلت العساكر وسلت البوانر فوقع والرجال وآلة الحرب، كان قدوصل هي من الهند بعسكر كثير وقيه آلة

انبال فعلم بذلك تحد بن جفير (١) فتوجه بقو مه لينصر تحدين مهذا فدخل محد ابن جفير وقومه صحار ففرح به محمد بن مهنا فادخله الحصن فكان بينهما بعض المقاصد ساعة من النهار فا'مر محمد ن جفير عبده ليقبض على محدين مهنا فرمي نفسه من سور الحصن وندب قومه وكان بعض قومه في برج داخل الحصن فوقع القتال بينهم ساعة من النهار وطلع محمد بن جفير بنمو مهدن صحار فبلغ هذا الخبر الى الامير عميرين حميرفتو جه الى صحار بمن معةمن ر وبحر ودخل صحار مهار تسعة عشر من ربيع الآخر فاستقام بيتهم القتال من اول النهار الى الليل ثم انفصل بعضهم عن بعض ثم بعمد ذلك بيوم او بومين هبطت النصاري من المراكب نما عندهم من آلةالحربوغانو ابجرون قطع القطن قدامهم ليتقوا بهاضرب البنادق وكان عندهم مدافع تسبر علم اعجال خشب في البر وعلم أ سور من الخشب وكان فيجانبالدار برجلحمد حتى الهدم البعض منه وخرج القوم منه فدخلته النصاري فعلم محدبنءيثا بذلك فندب قومه فرقع بينهم العنال على البرج بالليل فقتل عند ذلك على بن ذهل وقتل محمد بن مهنا الهديق واقام بعدذلك سلطانين حمر بن محمد بن حافظ النبهائي واخوه كهلانين حير وابن عمهمينابن محمدين حافظه عسكرهم في الحصن يعد ماقتل محمد بن منا الهديق فلما علم الامير عمير بن حمياً ن سيد الفوم قتل ندب قومه با نتال فكان القتال بينهم في النخل ثم طلع

<sup>(</sup>١) هكدا بالنسخة الموجودة ولمان الاصل حيفر وهو الاسم المعهود في أسهاء أهال عمسان فابدًا مان

عمير بن حمير بمن معه من تلقاء جامع البلد فلم يمنعه احد فقتل عند ذلك سلطان بنحمير فانكسر القوم وصاروا شثأنا متفرقين قمنهم من قتارومنهم لابلدي ابن يتوجه ولا الى ابن يذهب وعلى هذا جميع اهل البلدواحرقت البلدا جمعهامن لولها الي آخرها واقام النصاري في حصن صحاره رجع الامير عمير الى بلدة سمائل جذلا مسرورا وكارن مخزوم بن فلاسمعتوليا حصر نيقل فقبض منهم على رجلين فأمر عبده ليقتل واحمدآ منهما فسل هلمه السيف ليضريه فاستجاريه فلم بجره وضريه ضرية ثانية فاستجاريه فال رجل من اهل البلد فقال من يعينني على مواراة هذا الرجل فتطنق ألجر ب فقال الني حي فحمله على كتفة و ادخله الىله فعوفى من حراحه وعاش مد مقنيات بلا منع برلا فتال وأقامو مدة أيام ثنم ركبا ببعض قومهما الى نبتال فعا بذلك نبهان فخاف منهيا نبهان على نفسه فركب هو وأربعة من عساره يلاز انة وقصدا الى ذار اخواله الريابسة وذلك لاثنتي عشرة خلت من صفر

سنة ست وعشر بن بعد الالف وأقام|لامنر عمير بن حمير وسيف بن محمد في نيقــل أياما ثم أن عمير بن حمير وهب البلاد لا هلها يأ كلونها هنيتًا مريًّا ورجع الممقنيات ثم أرسل إلى أهل البلد فسالهم عما كان ياخذ عليهم نبهان فقيل له أنه كان ياخذ نصف غلة النخل وربع الزرع فا كتتي الامير عمير منهم بعشر الزرع وأماأموال السلطان فهي لمن أقام بالحصن وجعل في الحصن عمر بن أبي سعيـــد و رجع الامبر عمير بن حمير و سيف بن محمد الى بهلى ثمم أن نبهان بن فلاح أخذ جنو داً من اخو اله آل الريس و و صل سهم الى الظاهرة و دخل فدى و أقام فيها مدة ايام ثم جا. احد بمن كان له صاحبامن اهل نيقل فقال له نحن ندخلك الملد ونثمت قدمك نشدعضدك وننصرك عملي القوم ونستفتح لك الحصن فسار بقومه ودخل نيقل ليلة النصف من ربيع الآخـر سنة ست وعشرين بعد الالف وحكم مقابض البلاد مناولها الى آخرها الاالحصن وكان فيه قبيلة من بني على فتحصنو ا واحدقهم نهان واستقام بينهم القتال فخرج رجل من اهل الحصن ومضي الىآل قطن بن قطن بركان الامير. يومئذ ناصر بن ناصر فركب معه ځند بن محمد بن محمد بن جفير وعلي بن قطن بن قطن بن علي بن هلال و ناصر بن ناصر بن ناصر بن قطن بمنءندهم من الفوم و كالزي مسكنهم ببادية الشمال فصاروا حتى دخلوا نبقل فاستقام بينهم وبئن نهان ابنفلاح القتال وأشتد الطعن والنزال وارتفع العجاج وارتجت الفجاج فانكسر عسكر السلطان نبهان بن فلاح فمنهم من قتل ومنهم طلب التسيار فسير ومنهيم من مضي على وجهه وبلغ الحنبر إلى سيف بن تحمد الهنائي ان نبهان بن فلاح دخل نيقل فخرج بعسكره ليقاتل نبهان فلسا كنان سعض الطريق بلغه ماه قع على السلطان نبهان بن قلاح من الامر الكانن و القدرة الغالبة فرجع بعسكره إلى بهلي واما الامير عمير بن حمير فانه كان يومتمذا يجمع الجموع لينصر بهم السلطان مالك بن ابي العرب اليعرفي على بني لمك فامده بعسا كرجمة فكانت الدائرة على نه لمك. ولنت سيف بن محمد الهذائي في بهلي وآلعمه في هما تل و مالك بن ابي العرب البعر بي في الرستاق. الجدور في الظاهرة والنصاري في مسكد وصحار وجلفار وصور وقر بات . وخريت عمان بعد العدل و الامان وعاثت فيها الحيارة وقل فيهيا العل والخب فأتخذ قاضيا من اهل الخلاف فهم أن يضل الساس ومزلهم عن بصم نهم هل الدعوة فأخذ عنه ناس من أهل الرهناق ااطروكان سبا لحبسانهم. ان كانت تجتر فاست هذه لماة الساعة ، ان كانت لا نحة عالما لماة الساعة والاعمان وسار في أهليا بالحق والإحسان إلى ان توفاه الله إلى د ظهوره في الباب الآتي والله المستعان، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارض فاستخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دنهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يحدو نني لايشر كرن في شيئا ، و هذا إن آخر الجزء الاول من تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله إمامة ناصر بن مرشد والحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام الذي لا انقطاع لملكه و لا انصرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد التي وعلى آله وصحبه و تابعيهم و بابعي تابعيهم المرضيين إلى يوم الفصل والفيام، و كان تمام طبعه في سنة خمسين والمثمانة بعد الالفرام هيرة من خلفه الله على أكل وصف صلى الله شابه وعلى آله وسلم

نحددك يا من جعل الناريخ عدم وعقله . وقص عليها في كنامه الكرتم من أحوال الماضين ما فيه ذكرى وبنية . والصلاة والسلام على خير منعوث هدى وبشرى . سبد أ محمد وآله وصحبه الدين بلغوا عنه ضروب السعادة والهداية إلى الدرجات العلى

وبعد فقد تم بعوث آله و توفيقه طبع الحزر الآول من وتحفة الاعبان. في تاريخ عمان ، تأليف نور الدين ان محمد عبد الله ين حميد السالمي رحمه الله وهو تاريخ يجمع الله مؤوة من أطوار عمان ودو له وأثبته وعلوكه ما يشتاق إليه كل مولع بأحوال المسلمين ، وعجب الوقوف على دفاتها و مكنوناتها ، فجازى الله مؤلفه تحجير جزا ، على جهده في جمع هذا الكتاب و تغسيق أطواره . فهو وإن كان غير جامع لاحوال عمان ، ولا مستوفى لما يشغى استفاؤه فإنه كثف عن يواحى لذلك أنقطر العامر الذي له فضل عظم في تكوين المدنية الاسلامية ، واحيا ، الامامة الشرعية العظمي على منهج الخلفاء الراشدين . وترجع المله التأبيد في الحاز محتصر لتاريخ أصحاب وأنه تا حافلا شاملا . فيو المرجو أو لا وآخرا ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أبو اسحاق فيو المرجو أو لا هم الطفيش الميزاق

يهي وجد في الطبعة الاولى الله-

وكان تمام نسخه في آخر اليوم السادس والعشرين من شهر الله خرم الحرام سنة ١٣٣٩ كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه عبده سعود بن حميد ببده عرض على أصله حسب الطاقة والامكان بمضرة مؤلفه

| ان فِي ــــيرة أهل عمان ﴾                           | الا عيا | ﴿ فَهُرَ ــتَ الْحَزِّ الْأَثُولَ مِن تَحْفَةً |     |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----|
| باب امامهٔ الجاندي بن مسعود                         | 44      | خطبة ألكنان                                    | 4   |
| فكر فتل جعفر الجانداني وابديه                       | ٧٦      | مقدمة في تعريف عمان                            | ٤   |
| ذكر مقتل شبيان الخارجبي                             | VV      | باب فضائل أهل عمان                             | v   |
| دار مصهد الحلندي وأسحابه                            |         | باب دخول العرب فيعمان وأخذها                   | 10  |
| ذكر قتل عبد العزيز الجلنداني                        | A£      | من يد الفرس                                    |     |
| ذائر شبيب بن عطبة العراقي                           | ٨٥      | باب الثقال العرب اليعمان بعد فشحها             | 74  |
| باب أمر عمان بعد الحلندي                            | AV      | باب مض أخبار مالك بن فهم عد                    | 40  |
| ماب انتقال الدولة من يد الحوسابرة                   | A٩      | ما که امان                                     |     |
| الى المسلمين والهديم خمسه بن أفي                    |         | ذگر وفاء مالك من فهم                           | KA. |
| عفان في المسار                                      |         | باب خبر ولد مالك من بعده                       | 44  |
| باب العامة الواوث بن كعب الحروسي                    | 9.4     | فكر حماز عن مالك عن فهوم                       | 44  |
| دائر ہے۔ عیسی می حصیر می                            | 17      | باب في ذكر عني من أخبار عمان                   | +4  |
| النصور الي عماني                                    |         | بعد ماك العرب لها                              |     |
| . هَذَرَ وَقَامُ الْوَارِثَ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ    | 9.4     | باب انتقبال ملك عمان من أولاد                  | 5 . |
| باب مامة عيدان عيداله اليحددي                       | 99      | عالك من فهم الي بني معولةً بن شمس              |     |
| ذائر وقاة الامام غسان رحمه الله                     | 1.0     | باب في اسلام أهل ممان                          | :1  |
| ذكر أحكام الامام نحسان رحمه الله                    |         |                                                | 11  |
| ذَلَّهِ شِيءَ مِن نُصَائِحِ الْعَلَمَاءُ لَلاَمَاءُ | 1.4     | ذكر وجوع عمرو بن العامل من                     | ٥.  |
|                                                     |         | عمان الى المدينة                               |     |
| باب اهامة عبد الملك بن حميدر حمه الله               | 1.9     | باب عمال عمان بعد رسول الله صلى                | 0:  |
| فأفر نصائح العلعاء الامام عبد الملك                 | 110     | الله عابه وسلم                                 |     |
| باب أمامة ألمهذا من حيفر                            | 144     | ذكر وقعة عبها                                  | oy  |
| ذكر ما وقع من السكلاء في المهنا                     | 17-     | باب حروب الحجاج بن بوسف امان                   | 77  |
| علد مولة                                            |         | باب في عمال الحجاج ومن بعده على                | 74  |
| باب أمامة العمات بنءالك الحروضي                     | 144     | عمان ا                                         |     |
| فالمر السيل الحجارف بعمان                           | 140     | باب عقيدة أهل عمان                             | ٦٤  |
| ذار نقض أهل مقطري العهساء                           | 177     | ذار من أخذ عنه أهل همان دينهم                  | ٧٠  |

١٣٩ فكر عهد الأمام لامراء الحبش على هروم باب ذكر الحامرة الديور تولوا عمان ١٥٢ فكر عهد الامام تعسمان فل حالد ١٩١ فكر الحسكم في ارجل من أهل نسباً أوري . امامة مومين بن أبي المعالي بهبها عاب أحو الاعمال معد حروب اخرجو يرجه بالداملة الأمام سعيد بن عبدالله

## جدول الخطأ والصواب

| الصواب                         | الحطا                  | س    | صحيفة |
|--------------------------------|------------------------|------|-------|
| خشم العتكي                     | خش العتكي              |      | 4     |
| خزانة                          | خزأنة                  |      | 1 . 7 |
| مقامهم<br>لحرب الهنند قما ترون | مقامم<br>لحرب ڤا ترون  | 17   | ***   |
| لحرب الهندفنا ترون             | لحرب فماترون           | 1    | 1.4   |
| لعل                            | السال                  | 15   |       |
| او بسرجوا                      | ان يسرجوا              | 19   | ***   |
| الوارث                         | لوارث                  | ٨    | 1 - 8 |
| هاشم صقر                       | هاشم وصفر              | ١٥   | 1.0   |
| الظن                           |                        | 7.   |       |
| فيدفع                          |                        | 41   | 1.7   |
| الجهاذ                         |                        | *1   | 1.4   |
| الملك                          |                        | 4    | 11.   |
| بقتل فقال وهو                  |                        |      | 117   |
| الحبشة                         | الحبش                  | 19   | 144   |
| يسبق                           |                        |      | ***   |
| بطونهن حبل قان اولادهن         | بطونهم حبل فان اولادهن |      | 189   |
| لحق امهاتهم                    | لحق أمهاتهن            |      |       |
| حاؤا                           |                        | 17   | 770   |
| بالاختيار                      | بالاحتيار              | **   | 494   |
| الومة                          | الومة .                | . 44 | 710   |
|                                |                        |      |       |



سقط من صحيفة ٢٠٨ السطر ٩ هو عنو ان نصه

ذكرى واقعه ازكى





Date Due



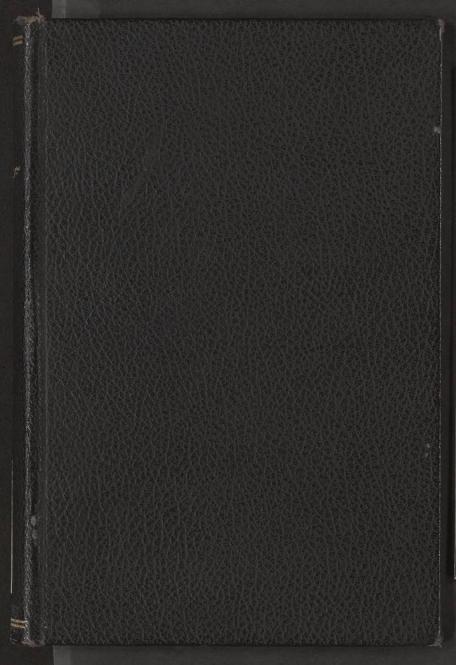